Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الرازي في المنافعة ال

المنغيرًات الداخليّة والضراعات الدوليّة

دكتور

انكفيم لاعرنف والرتية

استاذ مساعد معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة دكتوره

اج الله مخ الح أوالفت

استاذ مساعد معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة الفاهره

الناشسو و*ارالهضت العربسية* ۲۰ بجاج عبالمنامت ثدت الفاضة

> مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ١٩٨٥



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الورن في المنافعة الم

المنغيرات الداخلية والضراعات الدولية

دكتور

إركاميم لاعرنف والرئية

استاذ مساعد معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة دكتوره

المجالال مخدو كرافت

استاذ مساعد معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة

الناشس و*ارالهضت العربتية* ۲۰ تناع عبالمثالث ثمانته الفاهمة

> مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1980



## تقسيهم

يسعدنى أن أقدم للقارىء العربى زميلين عزيزين متخصصين فى الشئون الأفريقية وهما الأستاذان الفاضلان الدكتورة اجلال رأفت والدكتور ابراهيم نصر الدين ، هذه السمادة ترجع الى عدة أمور ٠٠٠

الأمر الأول : هو أنّ موضوعات الكتاب تتناول أفريقيا ، وافريقيا .. وان كانت قارة لها أهميتها الكبيرة والخاصة بالنسبة للوطن العربي ... لم يكتب عنها بما يكفى باللغة العربية ٥٠ ولم ينشر عنها بما يكفى باللغة العربية ٥٠ ومن ثم فاننى أرحب بخروج هذا العمل وأرجو أن يكون للا ما بعده من الزميلين العزيزين ٥٠ منفردين أو متجتمعين ٥٠ بما يشرى الكتية العربية فى الشئون الأفريقية ٠

والأمر الثانى هو أن موضوعات السكتاب تركز على منطقة ذات أهمية خاصة للوطن العربي بعامة ولمصر والدول العربية والبحر أحبوية بخاصة ٥٠ ومن ثم فان التعريف بهذه المنطقة سـ أى القرن الافريقي سوتناول ما يتصل بها من مشاكل وقضايا ، ينبغي أن يعظى بتركيز خاص من المتخصصين العرب ، يشبعون به حاجة ذات وزن في اهتماماتنا ومكان متقدم في ألولوياتنا .

الأمر الثالث: هو ألن الزميلين العزيزين هما من بين الزملاء ذوى الكانة الخاصة عندى ؛ وهن تلامدتي الدين أعتر بهم خقا كتلامدة ، ويؤملاء عزاز، ورفاق على الطريق ٠٠٠ هذه المكانة الخاصة ترجع ـ قيما

ترجع اليه \_ الى تقدير منى خاص لهما لما يتسمان به من أمانة ، ومثابرة ، وجدية • • وهى صفات تجعلهما \_ عندى \_ جديرين بالتقدير كباحثين علميين • • واعدين \_ ان شاء الله \_ بأن يكون على أيديهما خير كثير في مجال نشاطهما وأن تزداد أقدامهما رسوخا \_ يوما بعد يوم \_ على الطريق •

والأمر الرابع: هو أن هذا العمل هو أول عمل لهما يخرج للقارى، العربى فى شكل كتاب وطالب العلم مثلى مثلى مالذى شاءت الظروف أن يسبق بعمره وجيله الزميلين الكريمين، ينبغى أن تكون سعادته غامرة بأن يتقدم الجيل اللاحق و يؤدى الأمانة، ويحمل الرسالة و ويمت به الخير، ويزداد، وينتشر و وللشمرة الخارجة فى شكل كتاب معناها الخاص ومذاقها و والأمل كل الأمل أن تثير شهية القارى، للمزيد وكذلك موهذا هام ما إن تثير شهية الزميلين العزيزين لتقديم المزيد والمزيد و مما يمتع القارى، ويشرى المكتبة العربية فى مجال تخصص ذى وهية كبيرة وخاصة للوطن العربى و

وقد يتفق القارىء مع بعض ما جاء فى بعض البحوث التى يضمها الكتاب وقد يختلف ٥٠ والأمر كذلك بالنسبة للذين يهتسون من بين القراء ــ بدرجة أكبر ــ بالشئون الافريقية ٠ الذين قد يتفقون أو يختلفون مع بعض ما جاء فى الكتاب ، وطريقة تناوله ، والنتائج التى انتهى اليها ٠ الا أن اختلاف الرآى لا يفسد للود قضية ٥٠ والأهم من ذلك ــ وفى المجال العلمى ــ أن تفاعل الآراء ، والتحالث الفكرى من ضرورات المجال العلمى ــ أن تفاعل الآراء ، والتحالث الفكرى من ضرورات تقدمنا ــ بثبات ــ على الطريق ٥٠ تكون بهما الشعلة التى تنير ، وتزيد من وضوح الرؤية ودقتها ، والطاقة التى تولد المزيد من الخير بقدرة اعظم ، وأداء أكفأ ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مرة أخرى يسعدنى ـ وهى سعادة خاصة ـ أن أقـدم للقـارى، العـربى الزميلين العزيزين الدكتورة اجـلال رأفت والدكتور ابراهيم نصر الدين ٥٠ متمنيا لهما المزيد من الانتاج والتوفيق ٠

ابراهيم صقر



## المقسدمة

يتناول هذا الكتاب منطقة القرن الافريقى بالتحليل لأوضاعها الداخلية وموقف دولها من الصراعات الدولية والاقليمية حولهما و ولعل الهدف الأسامى من نشر هذه الدراسة هو سد القصور الملحوظ فى المكتبة العربية المتخصصة فى الدراسات الافريقية • فهناك أبحاث ومراجع جاده ذات قيمة علمية كبيرة قدمت فى هذا المجال ، غير أنها لم تتمكن بسبب تعدد الموضوعات به من تغطية كل مشاكل القارة الافريقية • فلم تزل أجزاء فيها بكرا لم تطرقها الأقلام العربية اما الدراسات الأجنبية التى اهتمت بافريقيا ، فهى عديدة ومتنوعة غير أنها صدرت معبرة عن وجهة ظر غريبة كل الغربة عن بيئتنا ، مما يجعلنا نأخذها بتحفظ ، على الأقل بالنسبة لبعض القضايا • لذا نأمل ، فى كتابنا هذا ، أن نقدم للقارى وقد رقى افريقية عربية لبعض القضايا الملحة التى تعانى منها القارة • وقد الجتهدنا فى أن تأتى رؤانا مراعية لقواعد المنهج العلمى والأصول الموضوعية •

وقد وقع اختيارنا على منطقة القرن الافريقى لتكون موضوعنا لهذا الكتاب الأكثر من سبب فهى تشهد تشهد احداثا داخلية دامية مثل حروب الأوجادين واريتريا ، وهى تمثل لمصر وللدول العربية أهمية أمنية كبرى وعمقا استراتيجيا يجدر بنا أن نقترب منه وندرسه بتعمق ، كما أنها شهدت فى أوائل السبعينات ، احداثا وتحولات هامة تمثلت فى اسقاط النظام الامبراطورى وتغيير النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى اثيوبيا .

د اجلال رافت ــد ابراهیم نصر الدین



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## القسم الأول الاوضاع الداخلية

الباب الاول : الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي

دكتوره اجلال محمود رافت

الباب الثاني : الديناميات السياسية في اثيوبيا

دكتور ابراهيم احمد نصر الدين

| converted by Till Con | ıbine - (no stamps are app | olied by registered version) |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |
|                       |                            |                              |

### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## البَابُ الاولئِ البَالِولِيُ السومالي العزب الاشتراكي الثوري الصومالي

## مقدمة:

يتناول هذا البحث دراسة الحزب الحاكم الصومالى ، من حيث فكرة ومبادئه وسياسته وهيكله التنظيمى ، وذلك بهدف تقييم تجربة الحزب الواحد ، وتطبيق الاشتراكية الماركسية فى الصومال .

ولا تكتمل هذه الدراسة ، الا اذا وضعناها فى الاطار الاجتماعى والثقافى والاقتصادى للشعب الصومالى ، فارجاع الظواهر السياسية الى جذورها الاجتماعية والاقتصادية يسمح بتفسير اعمق واشمل لهذه الظواهر ، فتكون الاجابة على بعض التساؤلات الهامة التى تخطر للمهتمين بدراسة الحزب الحاكم الصومالى ، سهلة يسيرة ، واقرب الى الحقيقة الموضوعية ،

وعلى ذلك قسمت هذه الدراسة الى اجزاء اربعة :

أولا: التركيب الاجتماعي والاقتصادي للشعب الصومالي •

ثانيا: مبادىء الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي •

- \_ المذهب الفكرى للحزب
  - \_ سياسة الحزب •
- ثالثا: تنظيم الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي
  - ــ العضوية •
  - \_ التمويل ٠
  - \_ الهيكل التنظيمي •
  - ـ الحزب والتنظيمات الجماهيرية
    - رابعا: خاتمة البحث •

## التركيب الاجتماعي والاقتصادي للشعب الصومالي

يمكن تقسيم التركيب الاجتماعى الى نوعين متميزين فى طبيعتهما وفهناك ما يمكن ان نطلق عليه التركيب الأفقى للمجتمع ويقصد به تقسيمه الى سلالات وقبائل و أما النوع الآخر فيمكن ان نسميه التركيب الرأسيى ، ويعنى ذلك تقسيم المجتمع الى طبقات متباينة ، من حيث اهمية المركز الاجتماعى والاقتصادى لأفرادها و

وتختلف الآراء حول اهمية هذين النوعين من التقسيم الاجتماعى وفيينما تهتم المدرسة التقليدية في التحليل السياسي بالتركيب العرقي والقبلي للمجتمعات الأفريقية ، تنفى المدرسة الماركسية هذه الأهمية وتبنى تحليلها على التقسيم الطبقى دون غيره ، وتنفق هذه النظرة في التحليل السياسي مع المنطق الذي تطبقه الفلسفة المادية في تحليلها للمجتمع بصفة عامة وفهى تفترض ان القوميات ، بما تحتوى من اجناس وسلالات ، ما هي الا مرحلة تاريخية مرتبطة بالتطور الرأسمالي ، وستنتهي هذه المرحلة بانتهاء الرأسمالية ، وتخلفها ، في عهد سيادة الاشتراكية ، ووحدة الطبقة العاملة في العالم (١) ، ويدفع هذا المنطق ، الذي يعتبر من دعامات الفلسفة المادية ، المدرسة الماركسية الى تجاهل التقسيم العرقي واعتباره معطلا للمد الاشتراكي (عهد) ،

Weiss. Pierre. «la conception matérialiste de la Nation (1) (1848 - 1917) «. Mémoire DES Histoire et Sociologie Paris II 1976, p. 3.

<sup>(</sup> المجدر الاشارة الى نقطة هامة ، الا وهى ان المدرسة الماركسية عمر ف بالقوميات فى حالة معينة وهى ان يطالب شعب بالاستقلال عن دولة ذات نظام رجعى ، ويبنى مطلبه هذا على اساس اختلاف القوميات . والمثال على ذلك ، مساندة الاتحاد السوفيتى للصومال فى نضاله لاسترداد الصومال الفربى ، ومساعدته للثورة الاريترية التى تطالب بالاستقلال عن البوبيا ، وكان ذلك موقف الاتحاد السوفيتى قبل الانقلاب الثورى الذى اطاح بالنظام الأمبراطورى فى اليوبيا غير أنه ما لبث أن غير موقفه تماما تجاه القوميتين الصومالية والاريترية ، بمجرد قيام النظام الاشتراكى فى اليوبيا .

غير ان الوصول الى الحقيقة يقتضى الا تتجاهل واقع المجتمع الذى ندرسه سواء كان هذا الواقع عرقيا أوطبقيا، وقديجمع مجتمع بين النوعين من التركيب الاجتماعى، وقد يؤثر النوعان على سياسة هذه الدولة ، لذا ، ينبغى على اى باحث فى المجتمعات الأفريقية ، ان يأخذ فى الاعتبار الواقع ، مهما اختلف او تناقض مع الأيديولوجية التى يؤمن بها ، ومن هذا المنطلق، ستحاول الباحثة ايجاز السمات الرئيسية للمجتمع الصومالى ، والربط بينها وبين الواقع السياسى الذى يعبر عنه العزب الحاكم فى فكره وسياسته ،

ينتمى ٩٥/ تقريبا من الشعب الى السلالة الصومالية وهى فرع خاص من الجنس القوقازى (ه) و وتعيش هذه السلالة ايضا فى جيبوتى (عفار) وفى اريتريا (الأورومو) وفى شمال كينيا (البوران والجالا) واما الـ ٥/ الباقية من الشعب ، فموزعة بين سلالات مختلفة اهمها : البونى وهم صيادون ويعيشون فى جنوب الصومال ، والبنتو ويعيشون فى وادى فهرى شبيلى وجوبا ويتكلمون اللغة السواحيلية ، والباجونى وكانوا يعيشون ، حتى سنة ١٩٧٥ ، فى جزر الباجون المقابلة لمدينة برجافو و وقد رحلتهم الحكومة الصومالية بعد هذا التاريخ ، الى مدينة قسمايو وعللت رخلتهم الحكومة الصومالية بعد هذا التاريخ ، الى مدينة قسمايو وعللت ذلك برغبتها فى مساعدتهم فى الاندماج مع مجموع الشعب (هيه) (١) ولا

<sup>(﴿﴿﴿)</sup> الأجناس البشرية المنتشرة في قارة افريقيا هي ، الجنس الزنجى والجنس القوقازى ، وذلك خلاف البشمن والهوتنتوت والاقزام ، والجنس القوفازى لبس خاصا ببلاد القوقاز ، بل انه اصطلاح علمى بحت ، بطلق على بعض سكان غرب آسيا ومعظم سكان القارة الأوربية والنصف النسمالي والمشمال الشرقي من افريقيا . على ان هذه الاجناس البشرية قد اختلطت ببعضها البعض على مر العصسور ، ولم يبق هناك ما نسستطيع وصسفه انثروبولوجيا بالسلاله الزنجية أو القوقازية الغ . . الخالصة .

الباجونى عن موطنهم الأصلى ، هو اخلاء جزيرة الباجون لبناء قاعدة سوفيتية هناك .

<sup>-</sup> Decreane, Philippe, L'expérience socialiste Somalienne, (1)
Berger - Levrault. Paris, 1977, p. 20

ولا تمنع وحدة السلالة فى الصومال من انقسام الشعب الى عدة قبائل ، نذكر اهمها : الدارود ، وهى اكثر القبائل الصومالية عددا ويعيش افرادها فى شرق البلاد وفى الأوجادين وفى الأقليم الشامالى الكينى ( إله الذي تطالب به الصومال ، وقبيلة الهاويين وتعيش فى جنوب الصومال ، وحول العاصمة مقديشيو وحول فهر شبيلى وفى الله السالاد وفى اثيوبيا ، وقبيلة الدير فى الشمال الغربي من الصومال وفى جيبوتى وفى شرق اثيوبيا وفى مدينة هرر وهناك قبيلتان ، الرهانوين والديجل ، اقل عددا من السابقات ، غير ان اهميتهما تعود الى وجودهما فى المنطقة الخصبة الواقعة بين فهرى شبيلى وجود الى وجودهما فى المنطقة الخصبة الواقعة بين فهرى شبيلى

ويختلف النظام القبلى فى الصومال عن سـواه فى الدول الأفريقية الأخرى فى بعض النقاط، ويتفق معه فى نقاط أخرى و واهـم اختلاف بينهما ينحصر فى ان السلطة السياسية داخل القبيلة الصومالية ضعيفة ؛ فالفرد يتمتع بحريته ويعشق فرديته ، وتكاد سلطة زعيم القبيلة ، الملقب بالسلطان ( به به ) ، ان تكون شرفيه (٢) و

اما النقاط التى تتفق فيها القبائل الصومالية مع سـواها من القبائل الأفريقية ، فأهمها الطبقية الموجنودة داخل القبيلة • فهناك بعض الفئات يعتبرها مجتمع القبيلة فئات منبوذة ولا تتمتع باحترامه ، وهذه الفئات هى الحدادون والسحرة وصناع الجلود وتسمى المنجان واليبير والتومال •

<sup>:</sup> اختصار التسمية الانجليزية ( NFD ) بطلق على هذا الاقليم : Northern Frontier District.

<sup>—</sup> Lewis, I.M., A Modern History of Somalia Longman London 7() and New York, 1980, pp. 6-9.

<sup>(</sup> الماثير العربي على الصومال .

<sup>-</sup> Bourges, Hervé et Wauthier, Claude, Les 50 Afriques, (Y) Le seuil, Paris, 1977, p. 295.

ولا تشترك هذه الفئات ، بالاضافة الى النساء ( ﴿ ) ، فى مجالس الشورى التى تعقدها القبيلة لأخذ الرأى واتخاذ القرار (١) .

وجدير بالذكر ، ان القبائل الصومالية ، رغم تعددها ، تستخدم لغة واحدة هي اللغة الصومالية ، وتدين بدين واحد هو الاسلام ، واللغة الصومالية لغة مستقلة ، لها ثقافتها وادبها المسموع الغني ، وكانت وحدة اللغة الصومالية تشكل دائما عاملا ايجابيا من مراحل النضال الوطني ضد الاستعمار ، فكان محمد عبد الله حسن ( \* \* ) يستعمل في خطبه واشعاره الوطنية اللغة الصومالية ، بدلا من العربية التي اعتاد رجال الدين الصوماليون استخدامها ، وقد ساعد ذلك على انتشار افكاره وتوحيد المناضلين في كل الصومال (٢) ، وهناك فرق واضح بين لهجة الرعاة في الشمال ولهجة المزارعين في الجنوب ، ولكن اختلاف اللهجات لا يؤثر على الحقيقة الواقعة ، وهي وجود لغة واحدة للتفاهم بين الصوماليين من الحقيقة الواقعة ، وهي وجود لغة واحدة للتفاهم بين الصوماليين من جيبوتي في الشمال حتى جريسا على نهر تانا في كينيا في الجنوب ،

وبعد هــذه النبذة السريعة عن التكوين العرقى والقبلى للشهب الصومالى ، نتقل الى دراسة تركيبه الطبقى ، ونعنى بالطبقة ، الشريحة الاجتماعية التى تضم الأفراد ذوى النمط الانتاجى الواحد او المتشابه ، والذى يؤدى الى دخول متقاربة واسلوب فى المعيشة متشابه ، وتنشأ الطبقات بهذا المعنى ، نتيجة لاختلاف انماط الانتاج الذى يسبب ، فى اغلب الأحيان ، اختلافا فى مستوى الدخول ،

ينقسم الشعب الصومالي الى عدة فئات اجتماعية تتباين حسب العمل

<sup>(</sup> هو) مما يدل على المكانة الأدنى للنساء ، انهن كن يأكلن اجزاء معينة من الذبيحة ولا يقربن الأجزاء الطيبة منها والمخصصة لرجال العائلة .

<sup>—</sup> Ibid. (1)

<sup>(</sup>紫紫) هو زعيم دينى وسياسى ، قاد النفسال لتحرير الصومال وتوحيده ، وذلك في اوائل القرن المشرين .

Samantar - Nicole Lécuyer, Mohamed Abdulle Hassan. (γ)
 Afrique Biblio Club (ABC), 1979, p. 46.

الذي تقوم به ، ويشكل الرعاة النسبة الغالبة من الصوماليين ، فحتى سنة ١٩٧١ ، كانت هذه النسبة تصل الى ٨٠/ من السكان ، غير ان القحط الذي اصاب البلاد في اوائل السبعينات ، قد خفض كثيرا من هذه النسبة ، نتيجة للكميات الكبيرة من الماشية التي تفقت من الجفاف ، والتي اتجه اصحابها الى العمل كمزارعين في الحقول ، أو كأيدي عاملة في المدن ، وقد شجعت الحكومة هذا الاتجاه وعملت على توطين كثير من البدو في المناطق الصالحة للزراعة ، لزيادة الأيدي العاملة الزراعية التي يقل عددها عن حاجة الأرض (١) ، ويشكل الأجراء من الرعاة نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز ٧٠٠/ منهم ، ويتمثل عملهم في حراسة اغنام بعض الأغنياء من البدو (٢) ،

أما المزارعون ، فقد زادت نسبتهم الى اجمالى الشعب عن ٢٠٪ ، وذلك تتيجة لظروف القحط السابق ذكرها • ويتركز المزارعون فى جنوب البلاد ، وفى وادى فهرى شبيلى وجوبا ، ويمثل الأجراء منهم حوالى ٥ر١٪ فقط (٣) • وتكاد الاقطاعيات الزراعية الكبيرة لا توجد فى الصومال • فعدد الزراع الذين تزيد ملكيتهم عن خمسة هكتارات ، قليل نادر (٤) •

ويمثل العمال الصناعيون نسبة ضئيلة من المجتمع الصومالى • فهم حوالى ١٪ من مجموع الصوماليين القادرين على العمل (°) • ويعود ذلك الى ان النشاط الصناعى في الصومال محدود للغاية ، ومحصور تقريبا في

<sup>-</sup> Decraene, Op. cit., pp. 14-15. (v)

<sup>—</sup> Adam, Hussein M, and Sheikh Omar Mohamed. «Reflec- (γ) tions on the Somali Working Class». Halgan, No. 8 june 1977. the Somali Revolutionary Socialist Party. Mogadishu.

<sup>—</sup> Ibid. (T)

<sup>-</sup> Bourges et wauthier, op. cit., p. 311.

<sup>—</sup> Decraene, Op. cit., p. 23.

<sup>--</sup> Ibid., p. 30. (%)

بعض الصناعات الغذائية والاستهلاكية البسيطة • ولا يزيد عدد المصانع الصومالية الهامة عن سبع مصانع (١) •

- مصنع تكرير السكر فى جوهرة ، ويبلغ عمره ثمانين عاما تقريبا ، وعملية التكرير فيه ما زالت بدائية تفتقر الى الالات الحديثة ، غير ان رئيسة هيئة التجارة الخارجية صرحت سنة ١٩٨٠ ، بان الحكومة ستقوم بافتتاح مصنع جديد لتكرير السكر ، يقوم على الوسائل الصناعية الحديثة ، وذلك فى غضون شهور قليلة من هذا التاريخ (\*) ،

- \_ مصنع حفظ اللحوم في قسمايو .
  - \_ مصنع الألبان في مقديشيو .
    - \_ مصنع لحفظ الأسماك .
- ــ مصنع عصير فاكهة فى أفجوى •
- \_ مصنع للسجائر انشأته الصين الشعبية •

- مصنع للنسيج فى جوهرة ، وقد انشىء بأقوال خاصة من المانيا الغربية ، ثم جددت آلاته بعد الثورة ، وزاد انتاجه لا سيما عندما عملت الحكومة على زيادة المساحة المزروعة قطنا بحيث يسد الناتج منه نصف احتياج المصنع ، ويبلغ عدد العمال فى هذا العمال فى هذا العمال فى هدا العم

ويضاف الى عدد العمال الصناعيين حوالى تسعون الف عامل ينتجون فى مجالات اخرى خلاف الصناعة ، مثل الصيد وقطع الاشجار فى انغابات والمناجم والبناء والنقل والخدمات العامة .

وهناك فئة اخرى من الصوماليين لا تتميز بنوع خاص من الأعمال ،

<sup>--</sup> Baurges et Wauthier, Op. cit., p. 312.

<sup>(</sup> مقابلة شخصية بين رئيسة هيئة التجارة الخارجية والباحثة في مقديشيو سنة ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) معلومات مستقاة من المسئولة في المصنع الثناء زيارة الباحثة للمصنع في سنة ١٩٨٠ .

وهى مكونة من افراد تراكوا مهنتهم الأصلية من رعى او زراعة ، وهاجروا الى المدينة للبحث عن عمل وهم يقومون فيها باعمال مختلفة ، كثير منها موسسى • وقد تدفع الحاجة بعض العاطلين منهم الى الجريمة والانحراف •

وتبقى فئات اجتماعية اخرى يمكن حصرها فى رجال الدين والبرجو ازية والمثقفين • وينتسى رجال الدين الى عدة طرق صوفية نذكر هنا أهمها : الطريقة القادرية التي اسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وتعتبـــر أقدم الطرق الصوفية التي دخلت الصومال • وقد قوى تأثيرها في البلاد في القرن التاسع عشر وتفرعت الى قسمين كبيرين ، أحدهما بزعامة الشيخ عبد الرحمن سيلا في الشمال والغرب ، والآخر بزعامة الشيخ عويس محمد في الغرب ، والطريقة الثانية هي الطريقة الأحمدية التي اسسها سيدى أحمد البدوى • وقد دخلت الصومال في القرن التاسع عشر ، ونافست القادرية في عدد مريدها الذين نركزوا في المناطق الخصبة من وادى شبيلي وجوبا • وآخر الطرق الصوفية التي ادخات الى الصومال هي الطريقة الصالحية التي اسمها الشيخ محمد صالح . وجدير بالذكر ان الزعيم محمد عبد الله حسن كان يتبع الطريقة الصالحية ، وقد فضلها على سواها لما عرفت به من اتجاه اصلاحي ورغبة في الزهد والتقنيف ٠ وقد اصبح عبد الله حسن زعيم هذه الطائفة في الصومال ، وبدأ كفاحه ضد الاستعمار تحت لوائها (١) • وقد كان له ولأفراد من رجال الدين دور هام في الصومال في اوائل هذا القرن ، وذلك من الناحية الاجتماعيية والسياسية ٠ فقد أسسوا قرى جديدة سميت الجيامية (٢) ٠ وجمعوا فيها مريديهم من مختلف القبائل • وكان الهدف من ورآء ذلك نشر تعاليم الاسلام من خلال الطريقة الصالحية وتجميع الصوماليين للنضال ضد الاستعمار • وقد اثرت هذه التجربة الي حدما ، في تركيب القبيلة وترابط افرادها ذلك لأن المجتمع الصومالي بدأ يعيي رابطة اخرى

<sup>—</sup> Samantar, Op. cit., pp. 16-17. (1)

<sup>--</sup> Ibid, pp. 17-21. (Y)

خلاف رابطة الدم ، أوسع وأشمل ، هي رابطة الدين الواحد والهدف التومي الواحد •

نستشف مما سبق ان وجود الطرق الصوفية فى الصومال كان ايجابيا من حيث أنه ساعد على اضعاف التركيب القبلى للمجتمع واتجه به الى وحدة قومية يندر وجودها فى الدول الأفريقية جنوب الصحراء (\*) ومن هنا تأتى اهمية الطرق الصوفية فى الصومال ومن الناحية الاقتصادية فلا يختلف مركز رجال الدين كثيرا عن بقية الشعب الصومالى وفهم لا يملكون اقطاعيات كبيرة او تجارة واسعة كما يملك اقرافهم فى دول غرب افريقيا و لذا فتأثيرهم السياسى على الشعب اصبح قليلا ، لا سيما بعد موت عبد الله حسن فى اوائل العشرينات وخمود الحركة الوطنية و

اما البرجوازية فتنتمى الفالبية العظمى من افرادها الى فئة الأجانب و فالايطاليون ويبلغ تعدادهم حوالى الف نسمة ينشطون فى زراعة الموز والتجارة ؛ وهناك عدد منهم يعمل كخبراء و أما الجاليات العربية وبخاصة اليمنيون الجنوبيون والهنود والباكستانيون ، فهم رجال اعمال و تجار (١) و وتكاد هذه الفئة الثرية من رجال الأعمال ان تخلو من الصوماليين ؛ فالفالبية العظمى من التجار الوطنيين يقومون بالنشاط التجارى البسيط فالفالبية العظمى من التجار الوطنيين والعمال والرعاة و وليس للأجانب دور سياسى

<sup>(4)</sup> يرى الأستاذ حمدى السيد سالم رايا مخالفا الا وهو أن المجتمع الصومالى ظل منفلقا داخل التركيب القبلى حتى سنة ١٩٤١ « . . حينما قام البريطانيون بطرد ايطاليا من صوماليا الناء الحرب العالمية الثانية ، واصبحت صوماليا جزءا من الصومال البريطاني وشرق افريقيا » .

حمدى السيد سالم ـ الصومال قديما وحديثا ـ الجزء الثانى . الدار القومية للطباعة ـ القاهرة سنة ١٩٦٥ .

وتختلف الباحثة مع الاستاذ سالم فى الرأى ، حيث أن الأخذ برأيه يعنى تجاهل دور الزعيم محمد عبد الله حسن والطرق الصوفية فى بناء القومية الصومالية ووضع نواة لدولة عصرية .

<sup>-</sup> Decraene, op. cit., p. 20.

يذكر فى الصومال • فنشاطهم الاقتصادى قليل الأهمية بالنسبة للسياسة العامة للدولة •

وتبقى فئة المثقفين وكبار الموظفين والمسئولين بالدولة ، وترتفع دخول هذه الفئة قليلا عن دخول القاعدة العريضة من الشعب •

وبعد هذه الدراسة الموجزة للتركيب الاجتماعي للشعب الصــومالي نورد الملاحظات التالية:

أولا: تعتبر وحدة السلالة واللغة والدين عوامل هامة فى تدعيم وحدة الشعب الصومالى وبناء الأمة والقومية الصومالية • وتساعد هذه الخاصية الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى (﴿) الحاكم ، فى تجميع الجماهير الصومالية حول هدف هام من اهداف سياسته (﴿ ﴿) ، ألا وهو استعادة الأراضى التى تعيش فيها بقية السلالة الصومالية ، والتى اصبحت ، تتيجة للتقسيم الاستعمارى ، ملكا لاثيوبيا وكينيا •

ثانيا: لم تؤثر الطبقة داخل القبيلة في اسلوب تكوين الحزب الحاكم وحكومته ؛ فنلاحظ ان الرجل الثالث في المكتب السياسي للـ PSRS وهو محمد على سماتار من قبيلة التومال ، وهم حدادون ويعتبرون من الطبقات الدنيا التي لا تقدرها القبائل الصومالية ، التقدير الكافي • كما نلاحظ ان النساء ، وهن من درجة أدنى من الرجال في الترتيب الطبقي داخل القبيلة ، اصبحن يتسلمن مناصب قيادية في الدولة • فأكاديمية البحث العلمي وكلية اللغات بالجامعة الصومالية وقسم الثقافة العمالية بلاتحاد العام لنقابات العمال الصوماليين وهيئة التجارة الخارجية ، كل هذه المؤسسات تراسها نساء صوماليات وذلك على سبيل المثال لا الحصر •

Parti Socialiste Révolutionnaire Samalien.

<sup>(\*)</sup> اى PSRS اختصار للتسمية الفرنسية:

ويعنى ذلك أن القيادة الحزبية فى الصومال مؤمنة بالفعل بالمساواة التامة بين افراد الشعب ، وتبذل جهودا صادقة لتغيير العرف الاجتماعى السائد فى البلاد .

ثالثا: نعلم ان البدو فى اى مكان يقبلون بصعوبة بالغة ان تفرض عليهم سلطة مركزية من قبل الحكومة التابعين لها والصوماليون ، باعتبار ان غالبيتهم العظمى بدو رعاة ، تنطبق عليهم هذه الصفة و وبالاضافة الى ذلك ، اتضح لنا ان الانسان الصومالي قد تطرف فى ميله الى الفردية والحرية حتى اثر ذلك على قوة الزعامة فى القبيلة و ومن ناحية اخرى نعلم ان نظام الحزب الواحد فيه كثير من الضغط السياسي والفكرى على الافراد وهو نظام يرفض المعارضة من خارجه ، مما لا يتفق مع النمط الديمقراطي المباشر الذي درج عليه الرجال فى القبيلة ، وهو ان يتشاوروا جميعا فى الأمر وتتخذ القرارات بالأغلبية وهنا يثار تساؤل حول مدى جميعا فى الأمر وتتخذ القرارات بالأغلبية وهنا يثار تساؤل حول مدى ملطة الحزب الى البدو فى مراعيهم ؟ ونكتفى ، فى هذا الجزء من الدراسة، سلطة الحزب الى البدو فى مراعيهم ؟ ونكتفى ، فى هذا الجزء من الدراسة، باثارة هذا التساؤل ، تاركين الأجابة عليه الى خاتمة البحث ، بعد استكمال الحان السياسي له و

رابعا: يمكن تقسيم المجتمع الصومالى الى طبقتين: تجمع طبقة منهما بين الغالبية العظمى من افراد الشعب ، ذوى الانماط الانتاجية المختلفة والدخول المنخفضة ، وهذه الفئات هى الفلاحون والرعاة والعمال باختلاف تخصصاتهم ، وصغار التجار والغالبية العظمى من رجال الدين ، وتضم الطبقة الأخرى عددا قليلا من الصوماليين من التجار والمثقفين وكبار المسؤولين فى الدولة ، ويتمتع افراد هذه الطبقة بمستوى معيشة متوسط يفضل قليلا عن طبقة الجماهير ،

ونخلص من هذا بأن الفروق في الدخول ومستوى المعيشة بين افراد الشعب الصومالي ضئيلة • فلا وجود لطبقات اقطاعية أو رأسمالية

مستغلة كما هو الحال فى كثير من الدول الافريقية ودول العالم الثالث و الموجود بالفعل هى فئات اجتماعية تقوم على تقسيم العمل و وعلى ذلك يبدو ، ان قضية الطبقية فى الصومال قضية محدودة الأهمية ، وأن الفكر الاشتراكى الذى دخل الصومال قبل الثورة على يد الحزب المعارض السابق : الاتحاد الديمقراطى الصومالى ، لم يكن فى الواقع ، نتاجا لصراع طبقى ، بل كان ثمرة تفكير جماعة من المثقفين تأثروا بالافكار اليسارية وبجدوى تطبيق هذه الافكار لدفع عجلة التقدم فى البلاد ودفع مستواها الاقتصادى ، وكانوا فى ذلك متأثرين بتجربة الاتحاد السوفيتى واوروبا الشرقية ، هذا على المستوى الجماعى ، ولكن ذلك لا يمنع ان يكون بعض الافراد قد تأثروا بالفعل بنشأتهم المتواضعة وآمنوا بالاشتراكية عن تجربة شخصية ، كما سنرى فيما يلى ،

خامسا: يتكون المكتب السياسى للحزب، وهو أعلى هيئة مسؤولة سياسيا فى البلاد، من افراد ذوى ميول سياسية مختلفة و فعلى سبيل المثال ، يعد حسين كلمى أفرا ، الرجل الثانى فى المكتب السياسى للحزب ، وهو ذو اتجاه سياسى معتدل ، ويميل الى التعامل مع دول اوروبا الغربية وأما محمد على ساتار ، الرجل الثالث فى المكتب السياسى ، فيؤمن بالاشتراكية الماركسية وقد كانت له علاقات ممتازة بالاتحاد السوفييتى قبل خروج المستشارين السوفييت من الصومال سنة ١٩٧٨ ، كما انه عمل بجد لنشر الفكر الاشتراكي بين زملائه فى الجيش و اما الاتجاء العربي، فيمثله فى المكتب السياسى ، اسماعيل على أبو كور ويبدو أنه لعب دورا هاما فى تنمية العلاقات الصومالية العربية (١) و

واذا عدنا الى جذور هؤلاء الرجال الثلاثة ، باحثين عن اسباب هذه الانتماءات السياسية المتباينة ، لوجدنا ، ان حسن كلمى أفرا ، ولد لأسرة ، يمكن اعتبارها من البرجوازية الصومالية ، فقد مارس بالفعل مهنة

<sup>--</sup> Ibid., pp. 188-192.

التجارة فى مدينة مقديشيو ، وذلك قبل ان يندرج فى صفوف الشرطة ، وقد اكمل تعليمه العسكرى فى ايطاليا ثم فى الولايات المتحدة الأمريكية ، فيبدو ، ان نشأته الاجتماعية بالاضافة الى ثقافته العسكرية ، مسؤولة عن توجيهه فكريا نحو الايديولوجية الليبرالية والتعاطف مع الدول الرأسمالية ، أما محمد على سماتار ، فينتمى الى قبيلة التومال التى تكاد ان تكون منبوذة ، وقد درس العلوم العسكرية فى الاتحاد السوفييتى ان تكون منبوذة ، وقد درس العلوم العسكرية فى الاتحاد السوفييتى ماديا واجتماعيا ، وبين ايمانه بالاشتراكية العلمية التى تساوى بين البشر ، كما ان وجوده فى الاتحاد السوفييتى قد ساعد على بلورة فكره ومواقفه السياسية ، ونأتى الى اسماعيل على ابو كار ، الرجل الرابع فى المكتب السياسية ، ونأتى الى اسماعيل على ابو كار ، الرجل الرابع فى المكتب غير ان انتماءه الى قبيلة عيسى التى تعيش فى المنظقة الشمالية المواجهة لعدن وجنوب الجزيرة العربية ، والتعليم الاسلامى الذى تلقاه فى المدكسى (هج) فى مدينة براوه ، قد يكونان أثرا فى انتمائه السياسى ، فعملاه عربا اسلاما معتدلا ،

وتميل الى الاعتقاد بأن هذا التركيب الايديولوجى المتباين للمكتب السياسى للـ PSRS ، عامل من العوامل الهامة التى طبعت السياسة الصومالية ، لا سيما السياسة الخارجية للحكومة ، فنجد الحكومية الصومالية ، رغم اعلانها عن ايديولوجيتها الماركسية ، تتعامل مع الدول العربية المعتدلة (السعودية ومصر والسودان) ، وتدور فى فلك الاستراتيجية الامريكية فى القارة الافريقية ( پ الله على ذلك يتبين ، من العينة التى

<sup>(</sup> الدكسى هو المقابل للكتاب في مصر . ويحفظ فيه الاطفال القرآن مكتوبا على الواح خشبية ، كما يتعلمون القراءة باللغة العربية .

<sup>(</sup> المعلقة الأتحاد السوفييتى لاثيوبيا ، واحتياج الصومال لمصدر سلاح آخر مساعدة الاتحاد السوفييتى لاثيوبيا ، واحتياج الصومال لمصدر سلاح آخر وقوة دولية اخرى تسانده في قضية الحدود ، اضف الى ذلك فقر الصومال واحتياجه الى اموال دول البترول العربية وبخاصة السعودية ، وربما كان الانتماء الاسلامى للصومال يساعد في التقارب مع السعودية ودول الخليج ، وذلك عن طريق الطرق الصوفية .

اخترناها للدراسة من اعضاء المكتب السياسى ، ان هناك علاقة ما بين توجيه السياسة العامة للحزب الحاكم الصومالى والانتماءات الفئوية لاعضائه القياديين ، رغم صغر الفروق المادية بين الفئات الاجتماعية المختلفة .

## مبادىء الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي

لم يتكون الحزب الحاكم الصومالى من فراغ • فقد تبنى الافكار الاشتراكية فى الصومال قبل الثورة ، الحزب المعارض: الاتحاد الديمقراطى الصومالى • وبعد قيام ثورة ١٩٦٩ وحل الاحزاب السياسية جميعا • صعد الى السلطة بعض المثقفين اليساريين من اعضاء الاتحاد الديمقراطى الى السلطة بعض المثقفين اليساريين من اعضاء الاتحاد الديمقراطى الصومالى المنحل ومن غيرهم ، وحاولوا تطبيق الافكار الاستراكية التى كان يدعو اليها • وقد بدأ بالفعل تطبيق الاشتراكية فى البلاد منذ سنة كان يدعو اليها • وقد بدأ بالفعل المجديدة ، فى اوائل السبعينات ، كانت تأميم وسائل الانتاج – فيما عدا الارض الزراعية والمنازل الخاصسة • وكتابة اللغة الصومالية ، ومحو الامية ، وتطبيق بعض القوانين الاجتماعية العادلة التى صيغت لتحرير المرأة والانسان الصومالى بصفة عامة •

وبعد خمس سنوات من التطبيق الاشتراكى ، ولد الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى وذلك فى سنة ١٩٧٦ ، فى ظروف كانت ممهدة بالفعل لاستقباله ، وقد قام بنشر برنامجه فى كتيب فى شهر أكتوبر من نفس السنة ، ومنه يمكن التعرف على فكر الحزب والسياسة التى يهدف الى تطبيقها ، وسنبدأ بدراسة الاسس النظرية ثم ، التطبيقات العملية لهذه الأسس ، والتى تتمثل فى السياسة العامة لحكومة الحزب ،

المنعب الفكرى للحزب الاشتراكى الثورى الصومالى: يقوم المذهب الفكرى للحزب الحاكم الصومالى على الاشتراكية العلمية • فيرى قادة المحزب وواضعو دستوره ، انها المنهج الاشتراكى الوحيد ، وان بهـــا

من الموضوعية القدر الكافى لكى تطبقه بنجاح فى كل مكان وزمان • وعلى ذلك يستبعد الحزب المحاولات الفكرية التى جرت لتطويع الايديولوجية الماركسية لتصبح ملائمة البيئة الاجتماعية الافريقية وظروفها الاقتصادية والسياسية • وقد كان الرئيس السنغالى السابق سنجور من أوائسل المفكرين الذين قاموا بهذه المحاولات • فقد كتب عن الاشتراكية الافريقية • وجعلها من الاركان الفكرية الهامة التى اقام عليها حزبه السياسى • وقد الحذت كثير من الدول الافريقية بنظرية الاشتراكية الافريقية ، زاعمة الحذت كثير من الدول الافريقية بنظرية الاشتراكية الافريقية ، زاعمة الها انسب المناهج الفكرية للبيئة الافريقية •

وتتمثل الفروق الأساسية بين الاشتراكية الافريقية العلمية فى نقطتين أساسيتين: الصراع الطبقى والفلسفة المادية • فترفض الاشتراكية الافريقية الرأى القائل بوجود الطبقات الاجتماعية فى البيئة الافريقية ، وهى ترى ان الصراع الحقيقى قائم بين الشعوب الافريقية من جهة والاستعمار القديم والحديث من جهة اخرى • وهى لا تؤمن ايضا بالفلسفة المادية وما يتبعها من فكر رافض للأديان • وقد يكون الدافع الى هذا الموقف تعلق الشعوب الافريقية بالفلسفات الدينية سواء كانت سماوية أو محلية • أما الاشتراكية العلمية فمن اعمدتها الفلسفة المادية وفكرة الصراع الطبقى •

فاذا حاولنا تطبيق أهم المبادىء الماركسية التي يدين بها الحزب ، على المجتمع الصومالي ومدى ملاءمتها له ، لوجدنا الآتي :

أولا: فيما يختص بالصراع الطبقى، انتهت الباحثة من التحليل السابق للمجتمع الصومالى الى انه لا يعانى من قضية الطبقية بالمفهوم الماركسى لها • فلم يعرف المجتمع الصومالى الشركات والمصانع والمناجم الكبيرة أو الاقطاعيات الواسعة ، التى تفرز طبقة قليلة العدد ومستغلة وأخرى ، هى أغلب الشعب ، ولكنها مستغلة •

ثانيا: بالنسبة لدكتاتورية البروليتاريا، وهي ركن من الاركان الهامة للاشتراكية العلمية، نجد ـ طبقا للاحصائيات الرسمية (١) ان الطبقة العاملة

<sup>—</sup> Adam and Sheikh Omar. op. Cit., pp. 14-15. (۱)
( م ٢ ـ القرن الافريقي )

الصومالية كانت في سنة ١٩٦٣ ، ٢ر١٨/ من مجموع الافراد القادرين على الانتاج (ﷺ) • وقد زادت هذه النسبة بعد ثورة ١٩٦٩ ، وذلك بعد التوسع في الصناعة والمناجم والخدمات التي قامت بها حكومة الثورة ، ولكن الاحصائيات التي نشرت سنة ١٩٧٧ لا تحدد بالضبط نسبة الزيادة • غير انها مهما ارتفعت ، لا اتصور ان تتعدى النسبة العامة ٢٠/ مثلا • فهل يعنى ذلك ان يحكم عشرون في المائة من افراد الشعب ، كل الصوماليين تحت اسم دكتاتورية البروليتاريا (ﷺ) ؟ وهل يضم الحزب الحاكم ، الذي يفترض فيه تمثيل الطبقة العاملة ممثلين عن فئة الرعاة التي تبلغ نسبتها الى الشعب الصومالي من ٢٠/ الى ٧٠/ والتي لا تضم بين افرادها ، حسب الاحصائيات الرسمية ، سوى ٧٠٠/ من الأجراء ؟

ثالثا: اما الفلسفة المادية ومحاولة تطبيقها على مجتمع اسلامى مائة فى المائة ، فهى قضية اوقعت المسؤولين الصوماليين فى موقف متناقض وحرج وقد حاولوا التخلص من هذا التناقض بطريقتين:

١ ــ اوردوا فى دستور البلاد ان الايديولوجية التى تسير عليها البلاد هى الاشتراكية ، وحذفوا كلمة « العلمية » ، التى احتفظوا بها فى دستور الحزب فقط ، وقد اضطروا الى ذلك للتوفيق بين نصوص الدستور ذاته التى تقر ، فى نفس الوقت ، الاشتراكية كمذهب اقتصادى واجتماعى وسياسى للبلاد ، والاسلام كدين للأمة (١) ،

٢ ــ لم يذكر فى الدستور ان دين الدولة هو الاسلام ، وانما ذكر ان
 الأمة الصومالية أمة مسلمة ، وذلك لابعاد شهة التعصب عن النظام ،

<sup>(</sup> الله على النسبة العمال الزراعيون والصناعيون وعمال الناجم والخدمات الغ ، اى كل فرد يؤجر عمله للغير .

<sup>(</sup>١) إنظر إلدستور الصومالي سنة ١٩٧٨ .

فالمسؤولون فى الحزب لا يرفضون الاسلام كعقيدة ، ولكنهم يرفضون بعض تفسيرات النصوص التى تشكل عائقا للتقدم .

واذا اردنا ان نلخص التحليل السابق لأهم أسس الاشتراكية العلمية ومدى ملاءمتها للصومال، لقلنا ان مبدأى الصراع الطبقى (هر) ودكتاتورية البروليتاريا، هما مبدآن لايصلحان للتركيب الاجتماعى للشعب الصومالى، أما الفلسفة المادية ، فهى منهج علمى ، لا شك أنه ساهم مساهمة كبيرة فى التقدم العلمى ، وهو يعتمد على الجدلية العلمية ، التى اصبح العلماء ، حتى التقليديون منهم ، يعترفون بها بل ويستخدمونها ، ويبقى فى الايديولوجية الاشتراكية كثير من المبادىء الانسانية والاقتصادية العادلة والتي يجب بالفعل ان تطبق على الصومال لكى تدفع به الى التنمية والتقدم ،

## السياسة الداخلية للحزب الحاكم الصومالي:

قام مجلس الثورة الصومالي ، ثم الحزب الحاكم ( په په ) الذي تولى مسئولية حكم البلاد سنة ١٩٧٦ بعد حل مجلس الثورة ، بأعمال ايجابية تهدف الى تقدم الشعب الصومالي ، وقد امتدت هذه المجهودات الى عدة مجالات مثل التعليم والثقافة والصحة والزراعة والصناعة ، فبعد شهور

<sup>(</sup> السبق للباحثة ان انتقدت الاشتراكية الافريقية لأنها ترفض الصراع الطبقى . وكان هذا الموقف للباحثة مقصود به النظرية اذا طبقت على غرب افريقيا ودول افريقيا الجنوبية ( وكان محل الدراسة السنفال وشابا في زائير ) . وذلك لأن هذه المناطق تضم ثروات زراعية ومعدنية كثيرة ، كما تضم بعض الصناعات الهامة : هذا بالاضافة الى الحركة التجارية الواسعة مع الدول الاوروبية . وينتج عن ذلك تكوين طبقتين واضحتين من الأفارقة انفسهم : الطبقة البرجوازية وتضم الاقطاعيين وكبار التجار ورجال الاعمال وتعيش في مستوى اقتصادى اعلى بكثير من الطبقة المقابلة والمستغلة ، وهي طبقة الفلاحين والعمال .

<sup>(\*\*)</sup> جدير بالذكر أن بعض أعضاء مجلس الثورة تولوا المسئولية أيضا في الحزب الحاكم الصومالي . وقد تولى الرئيس سياد برى رئاسة مجلس الثورة كما تولى زعامة الحزب .

قليلة من قيام ثورة سنة ١٩٩٩ ( ﴿ ﴾ ) • بدأ اعضاء مجلس الثورة محاولات لتطبيق المبادىء التى أعلنوا عنها • فقى يناير سنة ١٩٧٠ أممت الحكومة شركة الطيران الصومالية بنسبة •٥/ ( وكانت ملكية ايطالية ) • وفى شهر مايو من ففس السنة ، اممت البنوك وشركات التأمين والشركات الموزعة للمنتجات البترولية وشركة الكهرباء وشركة السكر • ولم يلجأ مجلس الثورة الصومالى الى هذه التأميمات بهدف تطبيق الاشتراكية فحسب ، بل كان يهدف أيضا الى حماية الاقتصاد الصومالى من السيطرة الأجنبية ، فعلى سبيل المثال ، كان فرعا بنك روما وبنك نابولى فى الصومال بالسياسة النقدية للبنوك الوطنى الصحومالى الذى اصبح بذلك مرتبطا بالسياسة النقدية للبنوك الأجنبية الخاصة وسياسة هذه البنوك تقوم على تشجيع الاستثمارات فى المجالات التجارية سريعة الكسب دون الاهتمام بالمجالات الاتاجية خاصة وان قانون الاستثمار حينذاك كان يسمح بترحيل الأرباح الى الخارج (١) •

غير ان سياسة التأميم لم تمتد الى الملكيات الزراعية ولا الى المجال الصناعى فيما عدا مصنع السكر فى جوهره • ونلاحظ هنا ان التجربة الصومالية قد حادت عن النظرية الماركسية فى الغاء الملكية الفردية ، وطوعت هذه النظرية لخدمة الواقع الصومالى ، وقد كان ذلك فى صالح التجربة الصومالية • فالغاء الملكية الفردية الزراعية ، اذا حدث ، لن يفيد البلاد قدر ما يضرها فقد علمنا سابقا ، ان قضية الاقطاعيات الزراعية الواسعة التى يستغل فيها المالك الفلاحين ، ليست قائمة فى الصومال بل ان

<sup>(</sup> المستعمل الباحثة كلمة « ثورة » لتصف حركة الضباط الصوماليين في سنة ١٩٦٩ برئاسة محمد سياد برى ، لانها التسمية الصومالية الرسمية لها . غير ان الباحثة ترى ان الأدق من الناحية العلمية ، وصف هذه الحركة « بالانقلاب الثورى » . وذلك لانها بدات انقلابا عسكريا لا يقوم على اساس جماهيرى ، ثم تطورت وبدات تقوم بتفييرات جذرية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية .

المشكلة الزراعية الملحة في البلاد تتمثل في قلة الأيدى العاملة المدربة على استصلاح مساحات واسعة من الأراضى البور وندرة الأموال اللازمة لمثل هذا العمل الشاق المكلف • لذا فضلت الحكومة ترك هذا المجال للافراد والشركات ، فهى في حاجة الى حماسهم ورؤوس اموالهم • ويبدو ان الحكومة ارادت ، بعزوفها عن تأميم مزارع الموز ، ان تتفادى الصدام مع ملاك هذه المزارع واغلبهم من الايطاليين • فالموز هو المحصول الزراعى الأول للتصدير ، واى ارتباك في انتاجه او تسويقه يؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاد الملاد •

وقد وضعت الحكومة خططا للتنمية الاقتصادية ، كانت أولها الخطة الخمسية لسنوات ١٩٦٧ – ١٩٦٧ ، ثم تتابعت الخطط بعد ذلك فكانت الخطتان الثلاثيتان لسنوات ١٩٦٨ – ١٩٧٠ و ١٩٧١ – ١٩٧٧ ، ثم الخطة الخمسية لسنوات ١٩٧٤ – ١٩٧٨ ، فاذا اتخذنا الخطة الخمسية الأخيرة نموذجا لسياسة التخطيط الصومالية ، لوجدنا الآتى : (١)

أولا: ما زالت الحكومة الصومالية ، بعد قيام الثورة بتسع سنوات تعتمد اعتمادا كبيرا على المعونات والقروض الأجنبية في كافة المجالات (\*) مما يجعل اقتصادها مرتبطا ارتباطا كبيرا بالخارج ،

ثانيا : حاولت الحكومة الصومالية علاج هذه الظاهرة الخطيرة فاستبدلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تتم فى صورة مشاريع فى داخل البلاد ، بالمعونات والقروض من الدول الأجنبية ، وفائدة ذلك النالدولة ، فى الحالة الثانية ، تكون قادرة على توجيه المعونات والقروض الأجنبية نحو المشاريع الانتاجية التى تبنى الاقتصاد القومى ، مستبعدة

<sup>--</sup> Ibid., p. 94.

<sup>(</sup> وله الثلاثية لسنوات الخطة الثلاثية لسنوات المجابية المساوى ١٩٧١ ــ ١٩٧٣ اعتمدت على القروض والمعونات الأجنبية بما يساوى ٣/٤ اجمالى الخطة .

بذلك المشاريع الاستهلاكية التي يفضلها دائما المستثمر الأجنبي لأنها سريعة الكسب قليلة التكاليف •

| النسبة التي تحولها<br>المونات الاجنبية | النسبة بالقياس<br>الى المجموع |                                                    | مجال النشاط                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۶۲۸                                    | χŧ۱                           | ۱ ملیار                                            | ـ الزراعة                                                       |
| ۲۲ <u>٪</u><br>۸۸٪<br>۲۰۰۲             | 719<br>770<br>711             | و ۲۰۱ ملیون<br>۷۲۵ ملیون<br>۵۶۹ ملیون<br>۳۷۶ ملیون | - الصناعة والطاقة<br>- النقل والمواصلات<br>- الخدمات الإحتماعية |
| /,٧0                                   | 7, 8                          | ۲۵۱ ملیون                                          | ا خدمات اخرى                                                    |

ثالثا: هذا الارتباط الكبير بالدول الأجنبية من الناحية الاقتصادية ينتج عنه فى اغلب الأحيان ، ارتباط سياسى • فصحيح ان القروض تقلل من اضرار الانفتاح المباشر على الخارج ، الا ان الدول المانحة تحاول دائما التأثير على الدول المقترضة بشتى الطرق ؛ فعلى سبيل المثال تشترط الدول المانحة المجال الذى تنفق فيه هذه الأموال (ان كانت معونات أو قروض) ، او تقدم هذه المعونات او القروض فى شكل سلم تتحكم الدول المانحة فى نوعيتها •

ويدفعنا هذا الوضع الى طرح التساؤل التالى: هل كان من المكن للحكومة الصومالية ان تقلل من الاعتماد على الخارج بهذا القدر الكبير فى عملية التنمية الاقتصادية ، حتى تتجنب السلبيات السابق الاشارة اليها ؟

القضية فى الواقع ، ليست فى عملية الاقتراض نفسها ، فكل دول العالم تقريبا تلجأ احيانا الى القروض لتغطية عجز الميزانية الذى ينتج من نقص موارد الدولة الذاتية والزائدة عن مصروفاتها ، المشكلة اذا هى فى مدى امكانية الدول المقترضة فى وضع السياسات الاستثمارية الجيدة التى تستطيع معها تحقيق عوائد أعلى من معدل فوائد القروض ، حتى تستطيع

<sup>(</sup>\*) ۲ شلن صومالی = ۱ دولار ( السعر الرسمی ) .

معها سداد التزاماتها تجاه الدول المقترضة بسهولة ويسر ، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، وذلك دون ان تتعرض لضغوط هذه الدول في حالة عجزها عن سداد هذه الالتزامات المتمثلة في الديون وفوائدها ، كما يجب أن تتأكد الدول المقترضة من دراسة شروط التعاقد حتى لا يتضمن شروطا، اما مجحفة من الناحية المالية ، او شروطا تجعلها تخضع للضغوط السياسية للدول المانحة أو شروطا متعمدة لتوجيه هذه الاستثمارات بطريقة تخدم مصالح الدول المانحة على حساب المصالح الاقتصادية للدول المقترضة ، فكيف تصرفت حكومة الصومال في قروضها ؟

حددت الحكومة فى الخطة الخمسية الأخيرة ٣٧ ــ ١٩٧٨ ، مشاريع صناعة هامة :

\_ مصنع الأسمنت في بربره حيث المواد الأوليـة اللازمة لتصنيعه الى الدول المجاورة بعد أن يكون قد غطى حاجة السوق المحلية ٠

- مصنع الاسمنت فى بربه حيث المواد الأولية اللازمة لتصنيعه متوفرة فى هذه المنطقة وهى الجبس والجير والصلصال • وقد بدأ العمل فيه بالفعل فى آخر سنة ١٩٧٦ •

ــ مصنع الدقيق بمقديشيو وقد افتتح في آخر سنة ١٩٧٥ ، واستطاع انتاجه ان يغطى بالكامل الحاجة المحلية للدقيق الذي أوقف استيراده تقريبا و

\_ مذبح للماشية في هرجيسا .

ــ مصنع للاحذية فى قسمايو يستخدم الجلود التى تتخلف عن عملية تعليب اللحوم وحفظها والتى يقوم بها مصنع فى نفس المدينة .

ــ معمل للأدوية في مقديشيو •

أما بالنسبة للمشاريع الزراعية التي وردت في الخطة الخمسية المذكورة فأهنها:

- ــ مشروع رى عشرة آلاف هكتار شمال مقديشيو وذلك لزراعتها بالأرز والقطن والحبوب •
- ۔ مشروع بناء سد علی نھر جوبا یسمح بزراعة ۲۶ الف هکتار ۔ مشروع ری افجوی علی بعد ۳۰ کیلو متر فی جنوب غرب مقدیشیو •
- ــ مشروع زراعة ثلاثة آلاف هكتار على بعد ١٣٠ كيلو فى جنوب غرب مقديشيو تخصص ٦٠٠٪ منها لزراعة الجريب فروت الذى يمكن تصدير الفائض منه بعد تغطية الاستهلاك المحلى ٠
- ـ بناء سَد على نهر شبيلى يســمـح بزراعة ١٥ ألف هكتار بقصب السكر والموز والجريب فروت ٠

كما تهدف الخطة الخمسية الى تشجيع صيد الأسماك حيث لا يستغل الصومال سوى ١٠/ فقط من امكانياته فى هذا المجال ويبدو ان جانبا هاما من التقصير فى هذا المجال يعود الى العادات الصومالية القديمة و فأكل السمك فى الصومال عادة غير محببة الى نفوس غالبية المواطنين و فهم يفضلون أكل اللحوم ويرجع ذلك الى التركيب الاجتماعى والبيئة الجغرافية للبلاد و ففى الزمن القديم لم يكن يأكل السمك الا الفقراء من سكان السواحل الجرداء و اما الرعاه ، وهم يعيشون فى داخل البلاد حيث المزارع والمراعى الغنية ، فلا يأكلون سوى اللحم و

وجدير بالذكر انه ، في سنة ١٩٧٧ اى في بداية الخطة الخمسية ، كان مجموع القروض والمعونات الأجنبية للصومال يساوى تقريبا عائد الصادرات الصومالية الى الخارج ، اما في سنة ١٩٧٤ فقد زاد عائد الصادرات حتى بلغ ١٩٥٠/ من مجموع القروض والمعونات (١) ، وهذا مؤشر على ان السياسة الاستثمارية الصومالية تسير في طريقها الصحيح نحو التنبية الاقتصادية وانها تحسن استخدام الأموال الأجنبية المقدمة في

شكل معونات وقروض ويساعد على استمرار خطط التنمية في الصومال، سياسة المساعدة الذاتية التي اعلنت عنها الحكومة سنة ١٩٧٠ • وتتلخص هذه السياسة في العمل الجماعي الذي يضم كل افراد الشعب بجميع فئاته ، والقيام ببعض المشاريع الهامة للبلاد • وتعتبر هذه السياســـة تطبيقا عمليا للنظرية الاشتراكية . وقد سبق لبعض الدول ان طبقتها بالفعل مثل الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية • ولسياسة المساعدة الذاتية ايجابيات كثيرة ؛ فهي الخطوة الأولى نحو الاكتفاء الذاتي وذلك لأنها تعاون كثيرا في عملية التنمية فعلى سبيل المثال ، جندت مجاميع ضحمة من الطلبة والعمال والموظفين وكبار المسئولين للمشاركة في بناء المدارس والمستشفيات والمنازل والاسواق ورصف الشوارع وحفر الآبار ومحو الأمية وهناك عملان تفخر بانجازهما \_ بمشاركة الشعب \_ الحكومة الصومالية وهما اعادة بناء فندق جوبا بعد الحريق الذي أتى عليه سنة ١٩٧٠ ، وعملية تثبيت الرمال التي قام بها حوالي ثمانية آلاف من الصوماليين باختلاف فتاتهم وتحرك الرمال ظاهرة طبيعية خطيرة تهدد بردم المزارع والطرق والبنايات بل وتهدد بعزل مناطق كاملة ، كميناء ميركة مثلا . وقد بدأت حملة تثبيت الرمال في اكتوبر سنة ١٩٧٣ ، وزرعت آلاف الأشجار لايقاف زحف الرمال • ومن فوائد سياسة المساعدة الذاتية انها تحارب الميل الى الفردية الذي يتميز به الانسان يصفة عامة ، والفرد الصومالي بصفة خاصة ، مما يساعد على استيعاب الشعب للنظرية الاشتراكية ، ويقوى عنده الاحساس بالوحدة الوطنية والقومية الصومالية ، وهما مبدأن اساسيان في سياسة الحزب . ويذكر للحزب الحاكم مجهوداته الايجابية للتخفيف من آثار كارثة الجفاف التي اصابت الصومال من ١٩٧٣ حتى ١٩٧٥ • ورغم ان هذه الكارثة قد اضطرت الحكومة الصومالية الى التعديل من الخطة الخمسية بما يؤثر على التنمية الاقتصادية ، الا انها افلحت الى حد كبير في علاج بعض الآثار الناجمة عن الجفاف ، وأهمها توطين البدو الذين اصيبوا في الكارثة فى ثلاث مناطق زراعية على ضفاف نهرى شبيلى وجوبا ، وفى أربع

مراكز لصيد الأسماك على شواطى، المحيط الهندى ، وقد أفاد ذلك فى أكثر من مجال ، فقد ساعدت تلك السياسة على استصلاح الأراضى البكر وزراعتها بمحاصيل للتصدير ، لا سيما الموز والجريب فروت مما يساعد على التنمية الزراعية ، وعلى كسر احتكار ايطاليا لمزارع الموز ، كما عاونت فى تنشيط صيد الأسماك والاستفادة من الشواطى، الصومالية الطويلة ، وتشغيل ايدى عاملة كثيرة اصبحت عاطلة تماما بعد كارثة الجفاف ، ومن ناحية أخرى أكدت سياسة التوطين التجربة الاشتراكية ، فالقرى التى اعدت لاستقبال المنكوبين طبقت فيها فكرة العمل الجماعى ، مثل المزازع الجماعية فى الدول الاشتراكية (ا) ، كما ساعدت البدو على تغيير نمط الجماعية أخرى الى جانب تربية الماشية مثل الزراعة والصيد ، يجعلهم انتاجية أخرى الى جانب تربية الماشية مثل الزراعة والصيد ، يجعلهم يشاركون بقدر اكبر فى دفع التنمية الاقتصادية الى الأمام ،

ويضاف الى مجهودات الحكومة الصومالية فى بناء الدولة الصومالية القرار الذى اتخذته فى ضرورة كتابة اللغة الصومالية وقد سبقت ذلك محاولات عديدة لكتابة اللغة الصومالية بالحروف العربية ، وذلك منذ القرن التاسع عشر على يد الشيخ يوسف الكونانى ، وفى القرن العشرين على يد عبد الله حسن ومحمد عبد المولى وغيرهما ، وقد قامت محاولة اخرى لكتابة تلك اللغة بحروف خاصة اخترعها عثمان كناديد واسماها العروف العثمانية ، ولكن جميع هذه المحاولات فشلت ، ويعود ذلك الى سبب موضوعى ، الا وهو اختلاف التركيب اللغوى بين اللغة الصومالية واللغة العربية وعدم قدرة الحروف العربية على ترجمة كل الاصوات التى تصدر عن اللغة الصومالية ، غير ان هناك رأى يقول ان عدم استجابة الدول العربية لمطلب الصومالية فى كتابة اللغة الصومالية قد الدول العربية لمطلب الصومالية ، وزاد من الصحوبات التى واجهت الحكومة مساعد على فشل التجربة ، وزاد من الصحوبات التى واجهت الحكومة

الصومالية فى هذا الشأن • وقد التقطت الدول الاوروبية \_ وبخاصة ايطاليا وفرنسا \_ هذه الفرصة ، وقدمت مساعدات كبيرة فى محاولة كتابة اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية (١) هذا الى جانب مجهموداتها فى المعاونة فى انشاء جامعة مقديشيو (٤٠) •

وبعد نجاح تجربة كتابة اللغة الصومالية ، بدأت الحكومة حملة محو الأمية ، فأغلقت المدارس الثانوية والجامعة والمعاهد لمدة سنة كاملة من سنة ١٩٧٤ الى سنة ١٩٧٥ ، وارسلت الطلبة الى الريف والبادية لمحو أمية الفلاحين والرعاة التى كانت تبلغ ٩٠/ ، كما استبدلت الحكومة اللغات العربية والانجليزية والايطالية \_ وكانت اللغات الرسمية للصومال لباللغة الصومالية المكتوبة ، وقد ساعدت كتابة اللغة الصومالية على احياء التراث الأدبى والثقافى القومى وذلك بكتابة الاساطير القديسة والاشعار والفلكلور الصومائي بلغته الاصلية ، واول عمل ادبى ظهر مكتوبا كان ديوانا يضم اشعار الزعيم الديني والسياسي والقومى محمد عبد الله حسن ،

ومن الاهداف الهامة لسياسة الحزب الحاكم ، القضاء على القبلية ، فاستمرار النظام القبلى يضعف الأحساس بالقومية والوحدة بين افراد الشعب الواحد ، كما يضعف الولاء للسلطة الحاكمة المركزية ، وتمثل هذه الاوضاع عقبة هامة فى سبيل اتمام الاهداف التى يعمل لها الحزب ، غير ان القضاء على القبلية مطلب صعب تحقيقه فى المجتمعات الافريقية ، وقد رأينا سالفا كيف انه النضال السياسى الذى قاده رجال الدين الاسلامى ،

<sup>(</sup>١) مقابلة مع سفير الصومال بالقاهرة وذلك في سنة ١٩٨٠ .

قد ساهم فى التخفيف من التعصب القبلى • غير ان الباحثة قد لاحظت اثناء زيارتها للصومال سنة ١٩٨٠ ، ان الناس لا يزالون يتهامسون سرا باسماء قبائلهم وعاداتها وتاريخها •

وتبذل الحكومة مجهودات هادفة فى هذا السبيل • فتوطين البدو مثلا واجبارهم على الاندماج فى المجتمعات الاخرى ذات الانماط الانتاجية المختلفة ، والانتماءات القبلية المختلفة يساعد كثيرا فى تحقيق هذا الهدف • ومن جهة أخرى توزيع المناصب القيادية فى الحزب وفى الحكومة على مواطنين من قبائل واقاليم مختلفة يخفف التنافس بين القبائل حتى وجود الحزب الواحد ، كتنظيم سسياسى شرعى وحيد ، رغم عيوبه الكثيرة ، يعاون فى ايجاد بديل قوى للقبلية يستطيع كل افراد الشعب ان يلجأوا اليه •

هذا فيما يختص بكيفية استخدام الصومال للقروض والمعونات الاجنبية و أما فيما يختص بالضغوط السياسية التى تمارس عليها تتيجة لهذه المعونات و فلم تتمكن الباحثة من التوصل الى الاتفاقيات التجارية والمالية بين الصومال والدول المانحة والشروط التى وردت فيها و ولكن بملاحظة بعض الأمور الاقتصادية والسياسية فى البلاد نستطيع ان تتلمس طريقنا الى رأى فى هذا الشأن و فبالنسبة لحركة التجارة الخارجية مثلا و فجد ان تصدير المنتجات الصومالية يذهب بالدرجة الاولى الى الدول العربية وبالذات المملكة العربية السعودية و أما الاستيراد فيأتى أساسا من ايطاليا ثم من الكتلة الشرقية و اضف الى ذلك ان السعودية تعتبر ايضا مصدرا من مصادر المونات والقروض للصومال و وبذلك تصبح المحافظة على حسن العلاقات بين الصومال من جهة والكتلة الغربية والدول العربية على حسن العلاقات بين الصومال من جهة والكتلة الغربية والدول العربية المترولية من جهة اخرى و أمرا له أهميته الحيوية بالنسبة للصومال و

ومن ناحية أخرى ، اضطر الصومال ، ازاء استمرار حالة الحرب بينه ويين اثيوبيا بسبب قضية اوجادين ، وانضمام الاتحاد السوفيتى الى اثيوبيا في هذا الصراع ، ان يلجأ الى الكتلة الغربية ، وعلى رأسها الولايات

المتحدة الامريكية ، لمده بالسلاح المطلوب ، والمحصلة النهائية للعوامل السابق ذكرها ، ان الصومال ، وهو الدولة الفقيرة التى تبذل مجهودات كبيرة لدفع عجلة التنمية الى الامام ، قد اضطر الى الدخول كحلقة فى الاستراتيجية الغربية فى القارة الافريقية ،

وتعتقد الباحثة ان هذا الوضع الذي اصبح فيه الصومال قد جاء في المقام الاول نتيجة لحرب الاوجادين ولتغيير التكتيك السوفييتي في المنطقة، وان كانت ضغوط المعونات الخارجية قد شاركت في صنع هذا الموقف ، فهي تأتى في المقام الثاني ، فرغم أهمية القروض والمعونات الاجنبية ، ورغم وجود مستشارين اجانب في المصانع والشركات ، ورغم بقاء بعض الشركات الخاصة تعمل في مجالات متعددة ، يسيطر القطاع العام على النشاط الاقتصادي في الصومال ، فتملك الدولة ، ٢٠/ على الاقل من المهايا التي تصرف في البلاد (١) ،

#### السياسة الخارجية للحزب الحاكم الصومالي

يلخص الحزب سياسته الخارجية فى عدة نقاط نوجزها فيما يلى: استمرار الكفاح ضد الامبريالية والتفرقة العنصرية ـ التمسك بسياسة التعايش السلمى بين الانظمة السياسية المختلفة ـ الاستمرار فى مساندة حركات التحرير ومساعدة الشعوب الافريقية حتى تنال استقلالها ـ التعاون بين الدول الافريقية وبخاصة دول الشرق الافريقى وحل المنازعات بينها بالطرق السلمية ـ مساعدة الشعب الصومالي على التحرر والوحدة ـ تنمية العلاقات بين الدول الافريقية والدول العربية ، وبين الدول الافريقية والدول العربية ، الفلسطينية (٢) • والدول الاشتراكية ـ ادانة الصهيونية وتأييد القضية الفلسطينية (٢) •

<sup>—</sup> Ibid, p. 29. (1)

<sup>—</sup> Programme of the Somali Revolutionary Socialist Party, (γ) pp. 26-28.

وبناء على هذا الموجز يمكن استخلاص عدة محاور رئيسية تدور حولها السياسة الخارجية الصومالية:

- \_ العلاقات الصومالية الافريقية ٠
  - \_ العلاقات الصومالية العربية ٠
- \_ علاقات الصومال بالكتلة الشرقية •
- \_ علاقات الصومال بالكتلة الغربية .

#### الملاقات الصومالية الافريقية:

تهيمن على العلاقات الصومالية الافريقية قضية هامة الا وهى تراع المحدود بين جمهورية الصومال منجهة وكينيا واثيوبيا من جهة أخرى (﴿)، ويعود هذا النزاع الى وجود قبائل صومالية فى الاقليم الشمالى الكينى على المحدود الجنوبية الصومالية ، وفى منطقتى اوجادين وهود فى شرق اثيوبيا على الحدود الغربية للصومال ، وقد خلق الاستعمار البريطانى والايطالى هذه المسكلة حين كان يقسم منطقة تموذه فى شرق افريقيا لخدمة مصالحه ، غير ان هذه القبائل الصومالية كانت دائما واعية بقوميتها ، وقد حرث هذا الشعور لديها ، ثلاثة عوامل رئيسية : اولا ، ميلاد الجمهورية الصومالية فى ١٩٦٠ باتحاد الجزأين الإيطالي والبريطاني ، ثانيا ، نداءات الدكتور كوامي نكروما لاعادة النظر فى الحدود الافريقية الحالية باعتبارها ميراثا ظالما خلفه الاستعمار للقارة الافريقية ، وقد توجت هـذه النداءات بيان صدر عن الرئيس نكروما ورئيس وزراء الصومال بهذا الشان بمناسبة زيارة المسئوول الصومائي لغانا سنة ١٩٦١ ، ثالثا ، اقتراح المستريفن وزير خارجية بريطانيا سنة ١٩٤٢ ، بأن تتوحد جميع الأراضي التي تسكنها القبائل الصومالية تحت وصاية بريطانيا ، وقد ظهرت رغبة القائل تسكنها القبائل الصومالية تحت وصاية بريطانيا ، وقد ظهرت رغبة القائل

<sup>(﴿﴿</sup> كَانَ هَنَاكُ نَزَاعَ أَيْضًا بَيْنَ الصَومَالُ وَفَرَنْسَا لَنَفْسَ هَذَا السبب حول دَجِيبُوتِي ، وَذَلْكَ حسب رغبة سكان المنطقة التي ظهرت في الاستفتاء الذي اجرته فرنسا في ذاك الوقت .

الصومالية فى شمال كينيا فى الانضمام الى الصومال فى اكثر من مناسبة (هر) وكان أوضحها من الناحية الرسمية تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أرسلته بريطانيا الى الاقليم الشمالى فى كينيا سنة ١٩٦٣ للتعرف على رغبة القبائل الصومالية • وقد أبدت الأغلبية الرغبة فى الاتفصال عن كينيا والانضمام الى جمهورية الصومال • ورغم ذلك امتنعت بريطانيا عن تنفيذ هذه الرغبة وابقت على الاقليم الشمالى داخل الحدود الكينية واعطته بعض الحريات فى ادارة اموره المحلية • وقد تتج عن ذلك قطع العلاقات الصومالية البريطانية واستمرار حكومة الصومال فى مماعدة فصائل الشفتا (هر هر) على الاعمال التخريبية داخل كينيا (١) •

غير ان الامور قد هدأت بين الصومال وكينيا بعد الاتفاق الذي تم بينهما في أروشا سنة ١٩٦٨ • وعندما تولت حكومة الثورة المسؤولية في البلاد ، اعلنت انها تتعهد بالمحافظة على مواثيقها الدولية ومن بينها اتفاق أروشا • غير ان المرء لا يستطيع ان يجزم بأن مشكلة الحدود بين الدولتين قد انتهت طالما ظل تحرير الشعب الصومالي ووحدته هدفا من اهداف

<sup>(</sup> المناصيل اكثر عن هذا الموضوع انظر:

<sup>-</sup> Ghali, Boutros. Les conflits de frontières en Afrique, Editions technique et economiques. Paris. 1972. pp. 63-66.

<sup>(</sup> الشيخة الله الشيخة الله المسلحة من شياب القبائل الصومالية التى تعيش في الاقليم الشمالي الكيني وتطالب بالانفصال عن كينيا والانضمام الى جمهورية الصومال . وهي تقوم بهجمات تخريبية على الاراضي الكينية ثم تعود لتختبيء داخل الحدود الصومالية . وهناك رأيان في علاقة الصومال بالشيفتا . الرأى الاول يقول ان الحكومة الصومالية هي التي شكلتها من بين المنطقة المتنازع عليها . أما الرأى الآخرى فيرجع تكوينها إلى الرغبة الحقيقية القبائل الصومالية في النضال لهذا الهذف القومي ، ويقتصر دور الحكومة الصومالية على المساعدة فقط والسماح لها بعبور الحسدود الى داخسل الصومال هربا من مطادرة الحكومة الكينية .

الحزب الحاكم ، والارجح ان الحكومة الصومالية قد اضطرت الى المهادنة المؤقتة حتى تتفرغ للجبهة الغربية وحربها فى الاوجادين .

ويسود العلاقات الصومالية الاثيوبية توتر دائم منذ الاستقلال حتى الآن و وكثيرا ما يتصاعد هذا التوتر ويصل الى اشتباكات مسلحة واحيانا الى حروب حقيقية ، كانت آخرها فى اغسطس منة ١٩٨٧ و كانت كفة الصومال راجحة فى هذا النزاع حتى غير الاتحاد السوفييتى تحالفاته فى المنطقة بعد سقوط الامبراطورية الاثيوبية ، فانتقل من تأييده لوجهة ظر الحكومة الصومالية الى محاولة للاصلاح بين هذه الحكومة وحكومة الثورة فى اثيوبيا ، ثم الى تحالف كامل مع الحكومة الاثيوبية ضد الصومال ، والطرح القانونى لهذه المشكلة بين الصومال واثيوبيا يتم على هذا النحو : فبينما تحتج الحكومة الاثيوبية بمبدأ عدم المساس بالحدود الحالية نلدول الافريقية الذى وافقت عليه المنظمة ، تقدم الحكومة الافريقية ، ولا تعتبر النكسة التى اصابت الجانب الصومالى فى الحرب الافريقية ، ولا تعتبر النكسة التى اصابت الجانب الصومالى فى الحرب هزيمة نهائية بل ان جبهة تحرير الصومال الغربى ، التى تكونت على اثر تفجر الثورة فى هذه المنطقة سنة ١٩٦٤ ، ما زالت تنشيط فى الاعمال العسكرية ضد اثيوبيا ، وذلك بمعاونة الجيش الصومالى .

واذا تركنا مشاكل العدود جانبا ، وتطرقنا الى علاقات العكومة الصومالية بالدول الافريقية فى عمومها ، لوجدنا انها تحاول اقامة توازن فى علاقاتها مع جميع دول منظمة الوحدة الافريقية ، سواء التقدمية منها أو المعتدلة ، غير ان ارتباط الصومال بالاستراتيجية الغربية فى القارة ـ كما سنرى فيما بعد ـ يجعله يميل الى تأييد الحكومات الافريقية المعتدلة واليمينية ، ويضع هذا الموقف حكومة الصومال فى موقف حرج تجاه بعض حركات التحرر الافريقية ، بل وتجاه بعض دول القارة ذات النظام التقدمي المشابه لنظام الحكم الصومالي ونذكر ، على سبيل المثال ، موقف.

الصومال من جبهة البوليزاريو ( الله الله على مؤتمر وزراء خارجية الدول الافريقية في أديس ابابا في فبراير سنة ١٩٨٢ • فقد قرر الوفد الصومالي مقاطعة جلسات المؤتمر احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية داخل المنظمة (١) • وبهذا الموقف خذلت حكومة الصومال جبهة افريقية تناضل من اجل الاستقلال ، وعارضت الدول الافريقية التقدمية مثل الجزائر وذلك من اجل تأييد المغرب في موقفها من قضية الصحراء الغربية • ويثير هذا الموقف لحكومة الصومال تساؤلا حول هوينها ، كما يوقعها في تناقض مع نفسها ، وهي التي تدعو الى حق تقرير المصير للشعوب الافريقية ، وتطبق نظاما سياسيا واقتصاديا تقدميا •

#### الملاقات الصومالية العربية:

انضم الصومال الى الجامعة العربية فى ١٦ فبراير سنة ١٩٧٤ وقد عارض بعض الصوماليين هذا الانضمام خشية ان تذوب القومية الصومالية فى القومية العربية ويفقد الصومال شخصيته الأفريقية ، غير ان التيار المؤبد لانضمام البلاد الى الأسرة العربية سرعان ما تغلب ، خاصة وان حجته فى الانضمام كانت للمصلحة القومية ذلك انه يهدف من وراء ذلك الى توسيع دائرة التحرك الصومالي فى العالم وذلك بالقيام بدور الوسيط بين العالم العربي ودول افريقيا جنوب الصحراء • هذا علاوة على حاجة الصومال الى اموال دول البترول العربية • ويقف الصومال على الحياد ازاء قضايا النزاع العربية ، فعلى سبيل المثال تؤيد الحكومة الصومالية منظمة التحرير الفلسطينية وفى نفس الوقت لا تعارض اتفاقيات كامب ديفيد التى كانت السبب فى تكوين جبهة عربية ضد مصر ، ويحتفظ الصومال بعلاقات خاصة مع العراق فالمساعدات العراقية للصومال تمتد الى جميع المجالات ،

<sup>(</sup> المانت جبهة البوليزاريو عن ميلاد الجمهورية المربية الصحراوية في سنة ١٩٨٢ . غسير انها لم تحصل بعد على اعتراف منظمة الوحدة الافريقية .

<sup>• (</sup> م  $\pi$  العدد الصادر في 11947/7/77 - - - - ( القرن الأفريقي )

الاقتصادية والصحية والثقافية والعلمية ، كما يدعم الصومال بصفة دائمة علاقاته مع مصر والسودان وينسق سياسته الخارجية معهما وذلك رغمم الاختلاف الايديولوجي بين هذين النظامين والنظام الصؤمالي .

#### العلاقات الصومالية بالكتلة الشرقية :

بدأت الثورة الصومالية بعلاقات طيبة مع الاتحاد السوفييتى ظلت تقوى حتى امتدت الى جميع المجالات العسكرية والمدنية والاقتصادية (﴿ وَظُلُ الوضع مستمرا حتى اندلاع الثورة الاشتراكية في اثيوبيا وانتقال الاتحاد السوفييتى الى تأييدها ضد الأماني الصومالية وقد تبع ذلك خروج المستشارين السوفييت من الصومال ويحتفظ الصومال بعلاقات طيبة بالصين الشعبية التى تقدم المساعدات القيمة في كثير من المجالات ونجاحه في المجال الزراعي ورصف الطرق ، على سبيل المثال الطريق بين مدينة بربرة ومقديشيو وهو طريق لا يخلو من الأهمية الاستراتيجية ، مدينة بربرة ومقديشيو وهو طريق لا يخلو من الأهمية الاستراتيجية ، حيث أنه يقم الى مقربة من الحدود الاثيوبية الصومالية .

## الصومال والدول العربية:

تسود العلاقات الودية بين الصومال وايطاليا ، رغم تأميم المصالح الأيطالية فى بداية الثورة: وجدير بالتنويه ان الملكية الزراعية الايطالية لم تمس من قبل الحكومة الصومالية ، فكما علمنا ، لم تؤمم حكومة الثورة مزارع الموز الايطالية ، وان أخذ الايطاليون فى التخلص منها بالبيع تدريجيا خوفا من التغيرات السياسية المحتملة ، وما زالت ايطاليا تستورد من الصومال الموز ، كما انها تعاون فى بعض المشاريع الاقتصادية ،

أما الولايات المتحدة الأمريكية ، فلم تكن لها علاقات قوية بالصومال حتى سنة ١٩٧٦ ، فاقتصرت المساعدات الأمريكية له على تمويل بعض

<sup>(</sup>ه) يقول احد المسئولين السياسيين في الحزب الحاكم الصومالي ان المساعدات السوفييتة تمركزت في المجال العسكري ، ولم يساعد الاتحساد السوفييتي كثيرا في المجال الاقتصادي .

المشاريع كميناء قسمايو ومعهد الادارة بمقديشيو وبعض مشاريع الماء والكهرباء ، ولكن حجم هذا التعاون كان ضئيلا الى درجة ان المواطنين الأمريكيين في الصومال لم يزد عددهم ، حتى سنة ١٩٧٦ ، عن ٢٨ شخصا ، منهم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مقديشيو (١) • وقد حاولت السعودية بقيادة الملك فيصل ان تساعد على التقارب بين الصومال والولامات المتحدة الأمريكية في أوائل السبعينات ، وذلك لخوفها من ازدياد النفوذ السوفييتي في الصومال ، لا سيما وقد اصبحت القاعدة السوفييتية في مدينة بربرة الواقعة على خليج عدن قرب مدخل البحر الأحمر ، قوة لها خطورتها • وكانت الحكومة الصومالية في ذلك الحين ترغب في هذا التقارب الغربي ، رغم الأيديولوجية الاشتراكية التي اختارتها منهجا لها ، وذلك للتخفيف من الارتباط بالاتحاد السوفييتي وتدعيم سياسة عدم الانحياز التي اعلنت الانضمام اليها • أما الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد ترددت كثيرا في اتمام التقارب الصومالي الأمريكي ، رغم ادراكها لأهمية ميناء بربرة الاستراتيجي ، وذلك بسبب حرصها على علاقاتها الطيبة مع امبراطور اثيوبيا ، الذي تتفق مصالحه مع مصالح الكتلة الغربية ، وبعــد اندلاع الثورة الاشتراكية فى اثيوبيا وانتقال الاتحــاد السوفييتي من تأييد الصومال الى تأييد النظام الأثيوبي الجديد ، وجدت الولايات المتحدة نفسها امام ضرورة استراتيجية هامة وهي تقوية علاقاتها بالصومال • وقد تبع ذلك اعطاء الحكومة الأمريكية بعض القواعد العسكرية في الصومال ، وذلك مقابل تسليح الجيش الصومالي ومساندته في قضية الصومال الغربي ٠ غير ان عمون الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الغربية ، في هذا الشأن ، ظل محدودا للغاية وذلك لأسباب من أهمها : اولا ، تجنب استعداء دولة ذات ثقل في منظمة الوحدة الأفريقية مثل اثيوبيا ، ثانيا ، قلة الثروات الطبيعية الصــومالية التي تولد عــادة اهتمام الدول الخارجية • واذا اردنا ان نلخص سياسة الحزب الحاكم الصومالى الخارجية لقلنا انها سياسة منحازة الى الكتلة الغربية ومرتبطة باستراتيجيتها فى القارة الافريقية والشرق الأوسط و فاذا سلمنا بأن الحزب ينهج فهجا اشتراكيا ماركسيا فى سياسته الداخلية وظمه الاقتصادية ، لوجدناه واقعا فى تناقض واضح ويبدو ان هذا الموقف الغريب للصومال ليس ناتجا بالأساس عن اختلاف المسئولين وعدم وضوح رؤيتهم السياسية ولكنه نتيجة طبيعية للاستقطاب الدولى الذى تطبقه القوتان العظميان فى القاره الأفريقية و فلم تتلون السياسة الخارجية الصومالية بالصبغة الغربية الا بعد ال غير الاتحاد السوفييتى تحالفاته فى المنطقة ، والدليل على ذلك أن الحزب لم ينوه بالعلاقات الصومالية مع الكتلة الغربية الرأسالية فى برنامجه المشرور فى حين انه أكد على ضرورة تنمية العلاقات الصومالية مع الكتلة الغربية الرأسالية مع الكتلة الشرقية و وبالاضافة الى الاستقطاب الدولى ، نذكر الضغوط المادية والسياسية للدول العربية ، وبخاصة السعودية ، لتبعد الصومال عن المسكر الاشتراكى وتضمه الى الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة و

وبعد هـذا الموجز للمبادىء الفكرية للحزب الاشــتراكى الثورى الصومالى ولتطبيقاته السياسية ، ننتقل الى دراسة ظامه الأساسى • فهو العمود الفقرى الذى يسمح له بالحركة والعمل بين الجماهير ، لتطبيق مبادئه •

### تنظيم الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي

سنركز فى دراستنا للنظام الأساسى للحزب على ثلاث نقاط:

- ــ العضوية وشروطها •
- \_ التمويل ومصادره •
- \_ الهيكل التنظيمي •

#### العضوية وشروطها:

لكل مواطن صومالى ، بلغ الثامنة عشرة من عمره ، ان يلتحق بالحزب الاشتراكى الثورى الصومالى ، على ان يكون مؤمنا بفكر الحزب وقابلا لبرنامجه ، منفذا لسياسته ؛ وعلى كل عضوان يدفع الاشتراك الشهرى للحزب وأن يعمل باخلاص فى احدى لجان الحزب (١) .

هذه هى الشروط الأساسية للالتحاق بحزب PSRS فاذا تأملنا الشرط المخاص بضرورة ان يعمل العضو فى احدى لجان الحزب ، لوجدناه شرطا ايجابيا • فكثير من الأحزاب الحاكمة فى القارة الأفريقية ، بل لعلنا نقول اغلبها ، لا يشترط العضوية العاملة ، بل يمكن للمواطن ان يملأ استمارة عضوية فى الحزب ، دون ان يكون له بعد ذلك دور حقيقى فيه • بل ان هناك بعض الأحزاب تضم المواطنين بمجرد مولدهم كالحزب الحاكم فى زائير ، أو عند بلوغهم سبع سنوات كالحزب الحاكم فى غينيا • وشرط العضوية العاملة الذى يفرضه حزب الحري الحاكم فى غينيا • وشرط العضوية العاملة الذى يفرضه حزب الحريمة المناهية المناهد ، مما يدفعه العمل باخلاص من اجل ارساء قواعده وتغلغله بين الجماهير •

اما عن اجراءات العضوية نفسها ، فمذكورة فى المادة الخامسة من قانون الحزب (٢) •

١ ــ كتابة استمارة العضوية التي يمكن الحصول عليها من الخلية
 الحزبية التابع لها الحي او القرية التي يسكنها المواطن طالب العضوية

٢ ــ تزكية عضوين قديمين فى الحزب لطالب الالتحال بالحزب ،
 ويصبح هذان العضوان مسئولين عن تصرفات العضو الجديد ، ويعال تحمل هذه المسئولية الى حد الطرد من الحزب اذا قام العضو الجديد بمخالفة خطيرة لنظامه ،

Statute of the Somali Revolutionary Socialist Party, Article (1)
 Mogadishu, 1976, p. 4.

<sup>-</sup> Ibid., p. 10-11.

٣ ـ وضع المواطن الذي يطلب الالتحاق بالحزب، نحت الاختبار لمدة ستة اشهر تصل احيانا الى سنة كاملة • قبل ان يصبح عضوا كاملا في الحزب • وتتم الموافقة على العضو بأغلبية ثلثى الخلية التابع لها مكان سكنه أو عمله • وسبب ذلك ان اعرف الناس بالانسان هم مخالطوه في العمل او في المسكن ، لا سيما في المجتمعات الأفريقية البسيطة التركيب القليلة العدد ، التي ما زالت تحافظ على علاقات الجوار والقرابة •

وتقترب شروط العضوية واجراءات الالتحاق بالحزب الحاكم الصومالي ، من شروط الالتحاق بالأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية ، وذلك من حيث توخى الدقة في اختيار الأعضاء والتنظيم الهيكلى الدقيق المبنى على اساس وظيفى ، غير ان الحزب الحاكم الصومالي يختلف عن الأحزاب الشيوعية في كون هذه الأخيرة تمثل طبقة البروليتاريا فقط ، بينما الحرب الحاكم بشرط الانتماء الى الطبقة العاملة ، رغم طبيعيا الا يتمسك الحزب الحاكم بشرط الانتماء الى الطبقة العاملة ، رغم ايمانه بالاشتراكية العلمية ، وذلك بسبب التركيب الاجتماعي للمجتمع الصومالي الذي لا تتعدى نسبة الطبقة العاملة فيه ٢٠/٠٠

ويدل اشتراط الحزب لفترة اختبار طويلة للعضو الجديد ، على ان المسئولين السياسيين ينظرون الى عملية الانضمام الحزبى ظرة جديدة ، وانهم يفضلون نوعية الأعضاء عن كبر عددهم ، وهم بذلك يبعدون بانفسهم وبتنظيمهم السياسى عن الخطأ الشائع الذى تقع فيه الغالبية العظمى من الأحزاب الأفريقية ، فهى ، فى سعيها لتكوين قاعدة شعبية عريضة لا تعطى اهتماما كبيرا لحقيقة ما يربط العضو بالتنظيم الحزبى ، فقد يكون الدافع الى ذلك مصلحة شخصية وانتهازية وتقرب الى السلطة، اكثر منه إيمانا صادقا بفكر الحزب ومبادئه واهدافه ،

ويحضرنى ، فى هذا المقام ، الانضمام الجماعى الذى شماع بين الأحزاب الجماهيرية الأفريقية ، فتنضم القبيلة بأسرها الى الحزب الحاكم

بمجرد انضمام شيخها اليه ، او تطلب أسرة كاملة العضوية فى الحزب لأن رب العائلة يناصر هذا الحزب ، او تتحاز طريقة صوفية معينة الى الحزب الحاكم باشارة من زعيمها بعد ان يكون قد اصلح اموره مع الحزب وضمن الحماية لمصالحه الشخصية ، ويعتبر الانضمام الجماعى من العيوب الجسيمة التى تشوب العضوية فى الأحزاب الجماهيرية الأفريقية ، فاذا كانت مواد القانون الأساسى للحزب الحاكم الصومالى تطبق بالفعل ، فان الحزب الحاكم الصومالى تطبق بالفعل ، فان الحزب الحاكم الصومالى تطبق بالفعل ،

#### التمويل:

حددت المادة ٣٦ من القانون الأساسي لحزب PSRS مصادر تمويل الحزب (١) وهو يعتمد في تمويله على بعض المطبوعات من الكتب والمجلات والجرائد والاشتراكات التي يدفعها الأعضاء ويحدد الحزب للأعضاء قيمة اشتراكاتهم حسب مرتباتهم و فمن كان دخله يتراوح بين ١٠٠٠ و ١٠٠٠ شلن شهريا يدفع للحزب ١/ من هذا الدخل ومن كان دخله يتراوح بين يتراوح بين ١٠٠١ و ١٥٠٠ شلن يدفع ٥٠١/ ومن كان دخله يتراوح بين ١٠٠٠ ملن يدفع ٢٠/ ومن تجاوز دخله ٢٠٠٠ شلن يدفع ٣٠/ منه ، اما اولئك الذين ليس لهم دخول مثل الطلبة ، فيدفعون شلنين شهريا و وكل عضو يدفع في أول التحاقه بالحزب مبلغا وقدره عشرة شلنات و

ويتبين لنا ، مما سبق ، ان اشتراكات الأعضاء تمثل مصدرا هاما من مصادر تمويل الحزب ، وحيث ان الصومال يعتبر من افقر دول العالم ، ويعتبر متوسط دخل الفرد فيه منخفضا للغاية ، وحيث ان الغالبية العظمى من المواطنين الصوماليين رعاة ينتقلون سعيا وراء العشب والماء ، ويصعب تحديد دخولهم ، ومحاسبتهم ، تتصور ان هذا المصدر للتمويل ضعيف

<sup>(</sup>علا) تقابلت الباحثة مع بعض اعضاء حزب PSRS واكدوا لها انهم خضعوا بالفعل لفترة اختبار طويلة قبل الانضمام .

- Ibid., p 38.

للغاية بالنسبة لحزب يحدد لنفسه اهدافا خطيرة الأهمية صعبة التحقيق ، لا سيما فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى يعيشها الصومال ، والخطورة التى تهدد الأحزاب ذات التمويل المحدود انها تصبح سهلة الانقياد الى الدول الأجنبية ذات المصالح فى المنطقة وتصبح بالتالى مهددة بفقد هويتها وبالخضوع لضغوط سياسية كثيرة ،

#### الهيكل التنظيمي:

يضم الهيكل التنظيمي للحزب نوعين من الأجهزة : اجهزة القاعدة والأجهزة الادارية . وتتكون اجهزة القاعدة من اربع مستويات . المستوى الأول يتكون من الخلايا الأساسية التي تضم الأفراد في المصنع والجيش والهيئات الحكومية والمعاهد التعليمية والجامعة • فالخلايا الأساسية تقوم على اساس وظيفي ولا يقل عدد اعضاء هـــــذه اللجان عن ثلاثة افراد • وتنتخب كل خلية من بين اعضائها سكرتيرا وسكرتيرا مساعدا • وتجتمع الخلايا الأساسية شهريا في مؤتمر عام يعتبر الجهاز الأعلى لهذا المستوى القاعدي • اما المستوى الثاني فيتكون من لجان على مستوى الأحياء في المدن والقرى في الريف • وتجتمع هذه اللجان في مؤتمر يملك السلطة العليا بالنسبة لهذا المستوى من التنظيم الحزبي . ويتكون المستوى الثالث من اجهزة القاعدة من لجان على مستوى المراكز ، ويأتى في النهاية المستوى الرابع الذي يتكون من لجان على مستوى المحافظات • وهذه اللجان ، على جميع مستوياتها ، من الخلية الصغيرة القائمة على اساس وظيفي ، حتى لجان المحافظات ، تتكون بالانتخاب من اعضاء الحزب ٠ وتتمثل وظيفتها الأساسية في مناقشة كل الأمور المتعلقة بالحوانب الثقافية والاقتصادية للجماهير ورفعها في صورة تقارير الى المؤتمر الخاص بكل مستوى وهو يرفعها بدوره الى المستوى الأعلى من اللجان • وهي بذلك تسهل على الحزب تطبيق سياسته وتشكل حلقة الوصل بين الجماهير وبين السلطات الحاكمة .

اما الأجهزة الادارية للحزب فتتمثل في المؤتمر العام وفي اللَّجنة المركزية وفى المكتب السياسي وفي السكرتير العام . والمؤتمر العام يضم جميع اعضاء الحزب ويجتمع كل خمس سنوات غير ان اللجنة المركزية من حقها ان تطلب انعقاده في جلسة غير عادية ، ويناقس المؤتسر العام السياسة الداخلية والخارجية للحزب ، ويوافق عليها او يرفضها وينتخب المؤتمر العام اللجنة المركزية ، وهي تقوم بعمله في فترات عدم انعقاده . والي جانب هذا ، فهي مكلفة بالاشراف على النواحي المالية والاعلامية للحزب ، كما انها تقدم التقارير عن اعضاء الحزب • وعلى ضوء هذه التقارير يبحث بقاء اعضاء الحزب في وظائفهم ام استبعادهم منها • وتضطلع اللجنة المركزية بأعمال هامة في الحزب والدولة ، لذلك فهي تنتخب من بين اكفء الشخصيات في الحزب ، يتنوع اعضاؤها بين السياسيين والمثقفين والدبلوماسيين ورجال الجيش الخ • وذلك حتى يتسنى لهم ، مجتمعين ، ان يعملوا لصالح البلاد • ويتوقف عدد اعضاء اللجنة المركزية على عدد اعضاء الحزب • وتجتمع اللجنة المركزية مرة كل ثلاثة اشهر • ويكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ثلثا الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية البسيطة • واذا تساوت الأصوات المتعارضة حول موضوع معين ، يكون صوت الرئيس فاصلا في اتخاذ القرار ، وتنتخب اللجنة المركزية المكتب السياسي والسكرتير العام للحزب • ويقوم المكتب السياسي بعمل اللجنة المركزية في فترات عدم انعقادها • ويتكون المكتب السياسي من السكرتير العام وبعض اعضاء اللجنة المركزية الذين يتولون مراكز تنفيذية قيادية • ويعتبر السكرتير العام اهم شخصية في الحزب ، فهو مسئول عن استمرارية تطبيق المبادىء العامة للحزب ، وتنفيذ سياسته المقررة والعمل على تحقيق أهدافه • وللسكرتير العام ان يدعو اللجنة المركزية الى اجتماع غمير عادى ، اذ ما تعرضت البلاد لخطر او اذا دعى لذلك امر هام من امــور الحكم •

وهناك بعض الملاحظات على الهيكل التنظيمي للحزب الحاكم الصومالي:

أولا: يعمل التنظيم الهرمى للحزب على اسلاس فكرة المركزية الديمقراطية والمقصود بها هو ان القرار يتخذ على مستوى القمة ولكنه ، قبل هذه المرحلة ، يمر على جميع المستويات الادارية بالحزب ويتشاور فيه الأعضاء ، ويعطون فيه رأيا يرفع للمكتب السياسى باعتباره رأى الأغلبية و وبعد اتخاذ القرار على مستوى القمة ، يهبط الى جميع المستويات للتنفيذ و ونجاح مفهوم المركزية الديمقراطية لا يكون الاعن طريق تدعيم قنوات الاتصال بين القمة والقاعدة بحيث يكون هناك طريقان للاتصال : من ادنى الى اعلى ، وهى القناة التى تنقل رأى الأغلبية للقمة ، ومن اعلى الى ادنى ، وهى القناة التى تنقل رأى الأغلبية للقمة ، المستويات .

غير ان الحزب الحاكم الصومالى لم يستطع الحفاظ ، كما يبدو ، على قنوات الاتصال المزدوجة الاتجاه ، رغم مجهوداته الصادقة فى هذا المجال . فأهمل القناة الأولى وركز على القناة الثانية التى تنقل رغبات واوامر القية للتنفيذ .

فهناك رأى يقول ان رجال الجيش يسيطرون تماما على الحزب (١) • وان تشكيل المكتب السياسي للحزب ليدل على ذلك ، وهم بالتالى يسيطرون تماما على السياسة العامة للدولة •

ثانيا: بقترب الشكل التنظيمى للحزب الحاكم الصومالى من هيكل الأحزاب الشيوعية ، من حيث طريقة الانضمام والنسكل الهرمى • غير انه يختلف عنها فى الأساس الذى يقوم عليه ، ففى حين تقيم الأحزاب الشيوعية تنظيمها الداخلى على الخلية المقامة على اساس وظيفى ، يمتمد الحزب الحاكم الصومالى على الخلية المبنية على اساس جغرافى ، ويكون التقسيم الوظيفى فيه مساعدا ومدعما للتقسيم الادارى •

#### الحزب والتنظيمات الجماهيية (١):

لا يتدخل الحزب مباشرة فى نشاط التنظيم العمالى ، ولكنه يوجه تثقيف الأعضاء ، كما ينسق بين انشطتهم المختلفة ويراقبها • ويمكن للمواطن ان يكون فى نفس الوقت عضوا فى الحزب وفى التنظيم العمالى •

أما منظمة الشباب ، فهى تضم الشابات والشبان الصوماليين من الفئات الاجتماعية المختلفة : الطلبة والمثقفون والعمال والفلاحون وشباب القوات المسلحة ، وتعتبر العلاقة بين حزب الـ PSRS ومنظمة الشباب علاقة هامة جدا بالنسبة لمستقبل الحزب ، فالشباب يكونون حوالى ، ٥٠ من اجمالى عدد السكان في البلاد ، وتعمل منظمة الشباب بمساعدة الحزب، وتعتبر سندا هاما له في نشر الاشتراكية العلمية بين الجماهير ،

أما منظمة النساء فمن اهم اهدافها الدفاع عن حقوق المرأة وتثقيف الفتيات سياسيا ورفع وعيهم الاجتماعي والصحى حتى يصبحن قادرات على تربية جيل من الأطفال بطريقة سليسة • وترتبط المنظمة النسائية مباشرة بخلايا ولجان الحزب •

#### الحزب والقوات السلحة (٢) :

يتغلغل الحزب الحاكم ايضا فى القوات المسلحة الصومالية والتنظيم الحزبى داخل القوات المسلحة يماثل هيكل الحزب نفسه ، مع الفروق التالية : أولا : ان القيادة السياسية فى الجيش ليست منتخبة من القاعدة التى تتمثل فى الخلايا واللجان ولكنها معينة من وزارة الدفاع واللجنة المركزية للحزب ، ثانيا ، ان الخلايا واللجان الحزبية ليست مبنية على الساس جغراقى ووظيفى بل انها تواكب التنظيم العسكرى داخل الجيش ، وان كان لعضو الحزب فى الجيش أن ينتقد عضوا آخر فى اثناء اجتماعهم ،

<sup>-</sup> Ibid, pp. 30-37.

<sup>--</sup> Ibid., pp. 32-34.

فليس من حقه ان يناقش رؤساءه • ففى واقع الأمر ، يتميز التنظيم الحزبى داخل الجيش بالمركزية الشديدة وتشرف اللجنة المركزية على النشاط الحزبى داخل القوات المسلحة ، وذلك عن طريق الادارة السياسية لشئون القوات المسلحة وهى ملحقة باللجنة المركزية للحزب •

#### الخساتية

وبعد دراسة الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى ، من حيث مبادئه وسياسته وتنظيمه والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعمل فيها ، نطرح ، في نهاية البحث التساؤل التالى : هل نجحت تجربة الحزب الحاكم في الصومال ؟

لا شك ان التجربة الاشتراكية في الصومال لها ايجابياتها الكثيرة وفقد خطت الحكومة خطوة جدية في سبيل دفع عجلة التنمية الى الأمام وقامت بالفعل بمحاولات لتنفيذ الخطط التي وضعتها لهذا الغرض عير ان حرب الأوجادين وتكلفة استضافة اللاجئين ، والجفاف الذي اصاب البلاد باضرار بالغة ، قد اضطر الحكومة الى تعديل خططها وتأجيل بعض المشاريع التي كانت قد اعلنت عنها وورغم ذلك نستطيع القول ان الحزب الحاكم الصومالي قد نجح في احداث تغيرات جذرية في المجتمع الصومالي وهو هدف من اهم الأهداف التي وردت في برنامج الحزب والتي نعتبرها الخطوة الأولى نحو التقدم و فقد استطاع ان يقلل كثيرا من اهمية القبلية ، ويتجه بالدولة نحو وحدة قومية تتطلع بحزم الى ابعد من حدودها الحالية ، وليكن الصومال الغربي والأقليم الشحالي في كينيا و اضف الى ذلك المجهودات الصادقة لكتابة اللغة الصومالية والتي تدعم الوحدة المنشودة المجهودات الصادقة لكتابة اللغة الصومالية والتي تدعم الوحدة المنشودة بين الصوماليين و وتضاف الى ايجابيات الحزب الحاكم ، المحاولات الجادة بين الصوماليين و وتضاف الى ايجابيات الحزب الحاكم ، المحاولات الجادة التي يقوم بها لتطوير اسلوب المعيشة والنمط الانتاجي للرعاة ، وهم اكثرية الشعب ، في الاتجاء الذي يساعد على التنمية وزيادة الاتناج ،

ورغم هذه الایجابیات ، توجد معارضة ضد نظام الحکم الحالی فی الصومال ، وقد عبرت تلك المعارضة عن نفسها فی عدة اشكال : المحاولات المتعددة لقلب نظام الحكم ، ومیلاد حزب یساری معارض تحت اسم جبهة الخلاص الصومالیة ، وبعض حركات التمرد من بعض المواطنین ،

وقد جرت عدة محاولات لقلب ظام حكم الرئيس سياد برى باءت جميعها بالفشل و فقد وقعت أولى هذه المحاولات بعد قيام الثورة مباشرة سنة ١٩٧٠ ، بقيادة اللواء على كورشيل ، رئيس البوليس السابق و وفي سنة ١٩٧١ قامت محاولة اخرى بقيادة نائب رئيس الجمهورية ايناس وفي سنة ١٩٧٨ محاولة اخرى فاشلة ، اتهم فيها ثمانية عشرة ضابطا من القيادات السابقة ويبدو ان العوامل المسببة لهذه الانقلابات لم تخرج عن اطار الخلافات الشخصية والقبلية و فهى اما تطلع الى الاستيلاء على السلطة ، أو تمرد ضد سياد برى واتهامه بالتحيز لأبناء قبيلته وتعيينهم في المناصب الهامة في الحزب وفي الحكومة و غير ان الأوضاع الداخلية بدأت تتطور الى ابعد من ذلك ، تتيجة لتغيير السياسة الخارجية للصومال وفي سنة ١٩٧٨ حدث محاولة لقلب نظام الحكم ، قيل انها قامت سبب التهاون في معاونة جبهة تحرير الصومال الغربي في حربها ضد اثيوبيا ويبدو ان ذلك قد حدث بناء على اتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية والصومال ، مقابل بعض المعونات الامريكية والصومال ، مقابل بعض المعونات الامريكية و

من ناحية أخرى أدت التحالفات الدولية الجديدة للحكومة الصومالية الى نشوء حزب سرى معارض سنة ١٩٧٩ تحت اسم جبهة الخلاص المصومالية • ويرجح ان هذا التنظيم هو التيار المعارض المنظم الوحيد داخل الصومال ويؤمن هذا الحزب بالفكر الماركسى • ويبدو أن نشأة هذا الحزب جاءت تتيجة لتدهور العلاقات الصومالية السوفييتية على اثر الغاء معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين ، وطرد جميع الخبراء السوفييت • ومما يرجح صحة هذا القول ، ان هذه الجبهة تتلقى تدريبا عسكريا في اثيوبيا ، وانها تدخل الصومال ، عبر الأوجادين ، لأعمال تخريبية منذ سنة

١٩٨٠(١) • وقد أشار الاعلام الصومالي الى هذا المعنى ، على اثر المعارك الحربية التي جرت بين الصومال واثيوبيا في صيف سنة ١٩٨٢ • غير انتا لا يجب ان نففل التناقضات الواقع فيها الحزب الحاكم ، والتي يمكن ان تشكل دافعا وطنيا لتكوين معارضة تهدف الى تصحيح مسار الحكم •

أما عن حركات التمرد الشعبية ، التي جرت ضد حكومة سياد برى ، فقد اتضحت منذ بداية الثورة ، ولكنها ظلت في شكل ارهاصات لم تبلغ حد التكوينات المنظمة ، مثل القوى العسكرية التي حاولت قلب ظلم الحكم ، أو القوى السياسية التي تبلورت في شكل احزاب سرية مثل جهة الخلاص الصــومالية • وقد امتدت الرغبة في رفض النظــام الي القطاعات المختلفة من الشعب الصومالي فعلى سبيل المثال ، كان لقضية توطين البدو في المناطق الصالحة للزراعة ، اثرها السيء على جماهير الرعاة الذرر تأثروا هذا الاحراء • كما اعلنت بعض المواقف الرافضة لسياسة الحكومة من قبل رجال الدين ، وكان ذلك بمناسبة اقرار الحكومة لبعض القوانين الاجتماعية الحديدة ، مثل المساواة التامة بين الرجل والمرأة ، حتى في شئون الميراث ومنع تعدد الزوجات وقد وجدت الحكومة ايضا بعض المعارضة من الصوماليين المثقفين ثقافة غربية ، وذلك بشأن انضمامها الى الجامعة العربية • ومن ناحية اخرى اتهم بعض المعارضيين للنظام الصومالي ، سباد برى بالتحيز لقبيلته في التعيينات في المناصب الحكومية الهامة ، كما اتهموه برعاية جنوب البلاد ب وهو موطنه ب على حساب شمالها في التنمية الزراعية والصناعية • ويبدو أن ادعاءات المعارضين في شأن التحيز القبلي للنظام ، غير دقيقة ، وذلك لأن تشكيل مجلس الثورة قــد روعي فيه أن يمثل كل عضــو اقليم بذاته • كما أن تشكيل المكتب السياسي للحزب ، روعي فيه أن يكون الأعضاء من قبائل مختلفة • هذا وتعود كثرة المشاريع الاقتصادية في الجنوب الى خصب الأرض هناك

<sup>--</sup> More. Carlos «Le temps des cammandos» Jeune Afrique, (1)
25 Fevrier 1981. Jeune Afrique. Paris. pp. 48-49, p. 48.

وصلاحيتها للزراعة والرعى ، مما يعطى فرصة اوسع لانشاء الصناعات الغذائية والاستهلاكية ومشاريع تنظيم المياه .

ومهما كانت اشكال المعارضة ودوافعها فمن الواضح ان ظام الحكم الصومالى يعانى ، رغم ايجابياته ، من معارضة فعلية ، بدأت مع بداية الثورة واستمرت حتى الأن ، ويدعونا هذا الموقف الى محاولة كشف الأسباب من وراء رفض بعض قطاعات الشعب ، لسياسة النظام الحاكم ، ويمكن تقسيم العوامل المسببة لرفض اى نظام ، الى عوامل ذاتية وعوامل موضوعية ، والعوامل الذاتية هنا ، لا تعدو أن تكون تنافسا قبليا على السلطة ، أو محاولة مستميتة للاحتفاظ ببعض المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الخاصة ، أو خوفا من تغييرات اجتماعية قد تؤثر على المركز الاجتماعي لبعض الفئات ، التي تقدر بشكل خاص فى المجتمعات التقليدية ، مثل رجال الدين ، والنح ، وهذه الأسباب ، فى رأى الباحثة ، ليست لها اهمية تذكر فى مجال تقييم تجربة سياسية واقتصادية واجتماعية جادة ، مثل التجربة الاشتراكية فى الصومال لذلك سنكتفى هنا بالبحث عن مثل التجربة الاشتراكية فى الصومالى فى البلاد ، وعلى ذلك تورد الباحثة تحفظاتها على نظام الحكم الصومالى فى النقاط التالية :

أولا: اتضح لنا مما سبق ان الحزب الاشتراكي الثوري هو الحزب الوحيد في الصومال • وهو يحكم البلاد منفردا ، ولا يسمح بوجود تنظيمات معارضة لسياسته • وتعتبر علاقته بالسلطات السياسية التنفيذية والتشريعية والقضائية ، علاقة هيمنة • فالحزب يسيطر على الحكومة بالكامل ، وعلى الغالبية العظمى من المقاعد البرلمانية (د) • ورئيس الحزب هو رئيس الدولة ومن حقه ، كرئيس جمهورية ، حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة • ومن حقه ايضا ، كرئيس للحزب ، ان

<sup>(</sup> الله عناك بعض النواب المستقلين .

يجرى تعديلات بين اعضاء المكتب السياسى والقيادات الحزبية ، كما حدث فى اغسطس سنة ١٩٨٢ على اثر محاولات التمرد التى صاحبت حرب الاوجادين ، ونورد هنا جمله الأحد كبار المسئولين فى الحزب ، تلخص مركز الحزب السياسى بين مؤسسات الدولة المختلفة :

« الحزب هو الهيئة الحاكمة ، وله الكلمة الأولى والأخيرة فى الحكم وتوجد القيادات الحزبية فى كل الوزارات وتعتبر ، من حيث البروتوكول والسلطة ، أعلى من السلطة التنفيذية فى الوزارات » (١) .

ولا ننكر ان وجود حزب واحد قوى ، فى دولة نامية كالصومال ، له ايجابياته ، فهو بمثابة بوتقة تصب فيها جميع القبائل والسلالات بدون فروق عرقية أو اجتماعية ، مما يساعد على تقوية الوحدة والاحساس بالانتماء الجماعي لكيان واحد هو الوطن ، ومن ناحية أخرى ، يساعد وجود الحزب الواحد ، وتمتعه بسلطة فردية قوية على احداث التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجذرية اللازمة لتقدم المجتمع والتي تتطلب جهدا وحزما وسرعة فى التنفيذ قد لا تتوفر فى الديمقراطيات الغربية التى تعتمد على تعدد الأحزاب واحترام رأى المعارضة ،

غير ان هذه الايجابيات لوجود الحزب الواحد في دولة نامية كالصومال ، لا ينفى سلبية وجود حكم دكتاتورى لا يأخذ في اعتباره الرأى الآخر ، هذا من وجهة النظر الليبرالية على الأقل ؛ فالتجربة الصومالية قد تجد لها مبررا في النظم الاشتراكية التي تطرح فكرة الديمقراطية من منظور آخر ، فعندما ذكر الحزب الحاكم في برنامجه « بناء الديموقراطية » ، ذكرها مقترنة « بالاشتراكية » (٢) ، فالنظم الاشــتراكية تعطى الأهمية

<sup>(</sup>۱) السيد / عثمان محمد جلى ، عميد فى الجيش الصومالى ورئيس جهاز البحث العلمى وعضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة وقد ادلى بهذا التصريح للباحثة فى مقديشيو سنة ١٩٨٠ .

<sup>--</sup> Programme of the Somali Revolutionary Socialist Party, (7) p. 26.

الأولى للعدالة الاقتصادية ، وتعتبر ان الديمقراطية السياسية لا يمكن ان تسود بشكل فعلى ، الا اذا تحقق هذا العامل ، وتعتقد ان سيادة الطبقة العاملة هي التي ستحقق العدالة المنشودة ، لذلك لا تتقيد دولة البروليتاريا الا بما تراه يحقق مصلحة النظام الاشتراكي ويدعمه ، وهذا ما تطبقه تقريبا حكومة الصومال ، فاذا اعتبرنا ان تلك الحكومة هي حكومة دكتاتورية ، من وجهة النظر الليبرالية ، فهي تعتبر ، بالنسسبة للنظم الاشتراكية ، حكومة ديمقراطية تسعى لصالح الأغلبية العاملة ،

ثانيا : أما السلبية الأخرى التي نراها في سياسة الحزب الحاكم الصومالي ، فهي التناقض الواضح بين تظامه الاشتراكي الداخلي وبين علاقاته الخارجية • وقد درسنا ذلك تفصيلا في البحث وعلمنا أن الحكومة الصومالية قد وضعت في هذا التناقض نتيجة لتغيير مــوازين القوى في المنطقة • وتتيجة ايضا لظروف الصومال الداخلية وقدراته المحدوده على جذب الاهتمام الدولي • وبغض النظر عن الأسباب • فان هذا الموقف المتناقض يضعف من مركز الصومال على الساحة الدولية • فقد اصبح غير قادر على الاستفادة من كلا الكتلتين • فالولايات المتحدة لا تثق بالقدر الكافى في النظام الاشتراكي الذي يطبقه الحزب، والاتحاد السوفييتي يهاجمه تضامنا مع اثيوبيا • وينعكس هذا التناقض على سواقفه الأفريقية ، مما يضعفه حتى على المستوى الاقليمي فهو تارة يساند جبهات التحرير التي تطالب بالاستقلال كالجبهات الاريترية ، وتارة اخرى يقف ضدها ، كما حدث في مؤتمر القمة الأفريقية في اديس ابابا سنة ١٩٨٢ ، حين اختلف الأعضاء حول حضور ممثل عن الجمهورية الصحراوية الوليدة اجتماعات المنظمة • فكان الصومال من الدول التي انسحبت من المؤتمر تضامنا مع وجهة ظر المغرب • صحيح ان الصومال لم يعارض حق تقرير المصــير لشعب الصحراء ، وهذا هو المهم بالنسبة لقضيته الخاصة في الأوجادين ، ولكنه عارض قبول عضوية الجمهورية الصحراوية بزعامة البوليزاريو مما ساعد على اضعاف موقف الدولة الوليدة وحكومتها ، وهي حكومة لها (م) ـ القرن الافريقي)

قضية ، ومن حقها ان تطرحها للبحث باعتبارها قضية عامة تدخل فى اختصاص منظمة الوحدة الأفريقية وليست قضية خاصة تعتبر من الشئون الداخلية للمغرب ، ولكن تشابك مصالح الصومال مع الولايات المتحدة الأمريكية الزمه بموقف مؤيد للاستراتيجية الغربية فى القارة ، والانحياز للنظم العربية والأفريقية المعتدلة ،

وفى النهاية ، تعتبر الباحثة ان السلبيتين السابقتين هما اخطر ما فى النظام الحاكم الصومالى من ثغرات ، وقد تستغل المعارضة ، مهما كانت دوافعها ، هذه العوامل الموضوعية للوثوب على الحكم واسقاط النظام الحالى وفى تقديرى ، ان الحزب الحاكم اذا كان فى امكانه احباط محاولات التمرد المتفرقة التى تقوم للمحافظة على مصالح شخصية او قبلية ، لا يستطيع قمع حركة شعبية حقيقية تقوم لكسر دكتاتوريته فى الحكم ، أو لحل تناقض اساسى تعيش الجماهير فيه بين المبادىء المعلنة والسياسية المطبقة وجدير بالذكر ، ان ظروف الحرب فى الأوجادين قد تشكل بيئة مناسبة لأفراز تلك الأفكار الثورية ، فالمصاعب التى يعيشها الجيش وأهالى المنطقة من جهة ، والاحتكاك الدائم بالجيش الأثيوبي وما يحمله من مبادىء مضادة لحكم الرئيس سياد برى من جهة أخرى ، قد يساعد على انتشار موجة الرفض التى بدأ يعانى منها نظام الحكم فى الصومال ،

#### - 61 -

#### المراجع العربية

#### الكتب:

- \_ جبهة تحرير الصومال الفربى \_ الصومال الفربى: تاريخه السياسى والنضالى \_ مقديشيو \_ سنة ١٩٨٠ .
- \_ حمدى السيد سالم \_ الصومال قديما وحديثا \_ الجزء الثانى الدار القومية للطباعة \_ القاهرة \_ سنة ١٩٦٥ .
- \_ عبدى خوالة جامع \_ اساس مسكلة القرن الافريقى \_ مقديشيو \_ سنة ١٩٧٨ .
- محمود على توريرى ما الحياد الابجابى مسياسة الصدومال الخارجية ما الناشر ؟ مقديشيو ما سنة ١٩٧٠ .

#### الدوريات:

- \_ جريدة الاهرام \_ العدد الصادر في ١٩٨٢/٢/٢٧ .
- \_ نجمة اكتوبر \_ صحيفة يومية تصدرها وزارة الاعلام والارشاد القومي \_ مقدشيو (عدة اعداد منها) .

### الراجع الاجنبية

#### الوثائق:

- Programme of the Somali Revolutionary Socialist Party, Somali Democratic Mogadishu. 1976.
- Statute of the Somali Revolutionary Socialist Party, Somali Democratic Republic, Mogadishu, 1976.

#### الكتب:

- Bourges. Herve et Wauthicr, Claude. Les 50 Afriques, Le Seuil, Paris, 1977.
- De Decker. H.. Le développement, communautaire. Une stratégie d'édiffication de la nation (Modèles: Guinée, Sénégal), Mouton, Paris, La Haye. 1968.
- Decraene, Philippe, L'expérience Socialiste somalienne, Berget Levrault, Paris, 1977.
- Drysdale, John, The Somali Dispute, Pall Mall Press, London 1964.
- Ghali, Boutros Les conflits de frontières en Afrique, Editions techniques et économiques. Paris, 1972.

- Hazoumé, Guy, Landry. Idéologies tribalistes et nation en Afrique, Présence africaine, Paris, 1972.

- 01 -

- Hoskyns Catherine, Case Studies in African Diplomacy, Number II: The Ethiopia Somali Kenya Dispute 1960 67, Oxford University Press, Dar El Salam, 1969.
- Legum, Colin and Lee, Bill, Conflict in the Horn of Africa, Rex Collings, London, 1977.
- Lewis, I.M.A. Modern History of Somalia, Longman. London and New Yourk, 1980.
- Saint Veran, Robert, A Djibouti avec Les Afars et les Issas R. Tholomier, Cagnes sur Mer, France, 1977.
- Samantar, Nicole Lecuyer, Mohamed Abadulle Hassan, Afrique Biblio Club (ABC), 1979.
- Touval, Saadia, Somali Nationalism, Harvard University Press, Cambridge, 1963.

#### الدوريات :

- Adam, M. Hussein and Omar. M.S.. «Reflections on Somali Working Class». Halgan, published monthly by the Central Committee of the Somali Revolutionary Socialist Party, June 1977, Mogadishu, pp. 12-15.
- Moore, Carlos, «Le temps des commandos», sume Afrique; 25 février 1981, Paris. pp. 48-49.
- Halgan, «Perspectives on Effective Rural Development», 25 August September, 1979, Gentral Committee of the Somali Revolutionary. Socialist Party, Mogadishu, pp. 5-14.

#### رسائل علمية:

- Dias, Van. Dunem (Fernando José de França). «Les frontières africaines». Thèse de droit. Aix en Provence. France. 1962.
- Savonnet, Claudette «Le nationalisme panafricain, Mythes et édéologie». Thèse de droit Aix en Provence, France, 1962.
- Weise, Pierre: «La conception materialiste de la Nation : 1848-
- Yaari, Arich. «Les Theories marxistes sur la question nationale à Liépreuve de l'histoire». 2 vol. Thèse 3 ème cycle. sciences politiques. Paris, 1976.

## التائد التائد

# الديناميات السياسية في أثيوبيا ( من نظام الحكم الامبراطوري الى ممارسات الدرج )

#### مقـــدمة:

يمكن تعريف الديناميات السياسية بأنها: النشاط السياسي لكافة الفاعلين المحليين من قوى طبقية ، وشرائح اجتماعية ، وتنظيمات عمالية ونقابية ، وتنظيمات سياسية ، والذي يأخذ في تفاعله أشكال العناق أو الصدام أو السلب ، مستهدفا تعزيز الوضع القائم ، أو تعديله اصلاحيا أو تغييره راديكاليا .

ومن هنا فان دراستنا للديناميات النياسية فى اثيوبيا خلال العهد الامبراطورى ، وما تلاه ستنصب على دراسة النشاط السياسي لكافة الفاعلين المحليين فى اثيوبيا أثناء الحكم الامبراطورى وخلال فترة حكم الدرج سواء اتجه هذا النشاط الى تعزيز البنية الاقتصادية الاجتماعية القائمة أو تعديلها أو تغيير ها من جانب القوى اليبيقية أو الشرائح الاجتماعية أو التنظيمات العمالية والنقابية الاثيوبية ، وسواء اتجه هذا النشاط الى السعى للحصول على المحكم الذاتي والاستقلال من جانب النشاط الى السعى للحصول على المحكم الذاتي والاستقلال من جانب كافة الجماعات المقهورة فى المجتمع الاثيوبي والتي تمثلها حركات التحرير التي تقود نضال هذه الجماعات ،

وتهدف هذه الدراسة الى محاولة الاجابة على التساؤلات الآتية :

ما هى العوامل التى مكنت تظام حكم هيلاسلاسى من الاستمرار فترة طويلة من الزمن رغم العديد من المتغيرات الداخلية والدولية التى أحاطت به ؟ وما هى العوامل التى تفسر توقيت ونمط التحول فى الامبراطورية ؟ وما هى القوى التى قادت عملية التحول هذه ؟ ولماذا تم اختيار البديل الراديكالى دون البديل الاصلاحى فى احداث عملية التغيير ؟ ثم كيف تمكنت اثيوبيا من مواجهة الاضطرابات الداخلية ، والقومية عشية خلع الامراطور ؟

بطبيعة الحال فان الاجابة على التساؤلات السابقة ليست بالأمر اليسير ، ومن هنا فسنحاول دراسة عملية التغيير في اثيوبيا في اطار تحليلي متكامل يأخذ في اعتباره الظرف التاريخي ، والواقع الاقتصادي / الاجتماعي وتطوره في اثيوبيا ، كيما يتسنى لنا تحديد هوية ، وطبيعة ومسار التغيير في اثيوبيا ،

وقد يكون المناسب دراسة هذا الموضوع على النحو التالى :

الفصل الأول: الميراث الامبراطوري •

المبحث الاول: البنية الاقتصادية / الاجتماعية للمجمتع الاثيوبي. المبحث الثاني: نشأة المسألة القومية .

الفصل الثاني : التغيير ، وممارسات الدرج .

المبحث الاول: مسار التغيير: فبراير ــ سبتمبر ١٩٧٤ .

المبحث الثاني : سياسات الدرج تجاه الواقع الاقتصادي / الاجتماعي .

المبحث الثالث : الدرج والمشكلة القومية •

# الفصـــُــلالأول الميراث الامبراطــودى

ترجع نشأة دولة اثيوبيا الحالية الى مملكة أكسوم القديمة التى تأسست فى القرن السادس قبل الميلاد فى مرتفعات تجراى ، وقد انتشرت المسيحية فى هذه المملكة ابتداء من عام ١٥١ ميلادية ، لكن المملكة تقوضت مع حلول القرن السابع الميلادى ، حين سادت الفوضى والاضطرابات أراضى المملكة ، وقد ظل الحال على هذا المنوال حتى عام ١٢٧٠ ميلادية عندما نهضت الاسرة السليمانية من بين شعب الشوا / الأمهرا ، واعتلت العرش الاثيوبى ، وبدأت مناذ ذلك التاريخ مرحلة النهضة الوسطى فى التاريخ الاثيوبى ، حيث لعبت الكنيسة دورا هاما فى انعاش ثقافة الحبشة، وفى اضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية القائمة ، وأصبحت الامهرية لغة ملوك الحبشة (١) .

على أنه طوال هذه المرحلة من التاريخ الأثيوبي لم تكن هناك أداة بيروقراطية منظمة ، كما أن تظام الحكم كان لا مركزيا ، ولم تكن هناك عاصمة محددة للامبراطورية حتى القرن السابع عشر الميلادي عندما أسس فاسيليدس عاصمة للبلاد في جندار \_ على بعد أميال من النيل الأزرق \_ ومنذ ذلك التاريخ بدأت تشكون نواة الامبراطورية التي راحت تتوسع في كافة المناطق المجاورة طوال الفترة التي عرفت بعصر

<sup>—</sup> Edmond J. Keller «The Revolutionary Transformation of (1) Ethiopia's Twentieth - Century Bureaucratic Empire» in The Journal of Modern African Studies, vol. 19, No. 2, 1981, pp. 310-311.

الأمراء ( ١٧٦٩ ــ ١٨٥٥ ) (١) ٠

وبانتهاء هذه الفترة دخلت اثيوبيا المرحلة الحديثة فى تاريخها منذ عام ١٨٥٥ حيث بعثت الحياة من جديد فى العرش الملكى فى ظل الأباطره ثيودور ( ١٨٥٥ – ١٨٦٨) ، ويوحنا الرابع ( ١٨٧٢ – ١٨٨٩) ومنليك ( ١٨٨٩ – ١٨٠٩) ، ثم هيلاسلاسى ، وقد تميزت هذه الفترة باقامة أداة بيروقراطية منظمة ، وتشكيل جيش محترف ، وتقسيم المقاطعات بشكل محدد مع تعيين حكام لها ، ونقل العاصمة جنوبا الى أديس أبابا ، وخلال هذه الفترة توسعت اثيوبيا بالغزو جنوبا ، وأكدت احتلالها باتفاقات مع الدول الاستعمارية الأوروبية ، وهكذا بذرت بذور التفاوت الاقتصادى/ الاجتماعى فى المجتمع الاثيوبى ، كما بذرت بذور التفاوت العرقى داخل المجتمع الاثيوبى خاصة مع السيطرة الكاملة لجماعة الأمهرا على السلطة السياسية ، والثروة الاقتصادية فى المبلاء ألهرا على السلطة السياسية ، والثروة الاقتصادية فى المبلاء ألهرا على السلطة

# البنية الاقتصادية / الاجتماعية للمجتمع الأثيوبي

نهضت اثيوبيا. في القرن العشرين كدولة ، لا كأمة ، فهى مجتمع تعددى يتميز بسيطرة أقلية ثقافية \_ الأمهرا التى لا تزيد عن مه / من السكان ، والتى يرتبط بها مسيحيوا تجراى الذين تبلغ نسبتهم ٨/ من السكان ، في حين أن الجالا (أورومو) يشكلون ما يزيد على ١٤٠/ من السكان (آ) \_ وبالتفاوت في توزيع الثروة والسلطة والامتياز ، وبالاختلافات الحادة بين مختلف الجماعات والتى يطغى عليها الطابع الديني ، والعرقي ، واللغوى ، والثقافي ،

<sup>—</sup> Dexter Burley & Tom Burns, «The System of Amhara (1) Domination, Variation and Stability» Paper presented at the 15th Annual Meeting of the African Studies Association, Philadelphia, Nov. 8-11 1972, P. 4.

<sup>--</sup> Ibid; p. 5.

<sup>—</sup> **Ibid.**, p. 3. (٣)

#### الركائز الاجتماعية للنظام الامبراطورى:

ارتكز النظام الامبراطورى على دعائم اجتماعية مكنته من الاستمرار تمثلت في قوة الامبراطور ، والكنيسة والنبلاء ، ومسائدة كل طرف منهم للآخر في استغلال واستنزاف الفلاحين الاثيوبيين ، والذين استغل ناتج جهدهم لمزيد من تقوية النظام الامبراطورى ، ومزيد من استغلال الفلاحين بالتالى .

#### أولا: الامبراطور:

تقدم اثيوبيا الأنموذج التاريخي الافريقي للانقلابات العسكرية ، فلا يوجد على طول التاريخ الاثيوبي نظام لاسناه السلطة في اثيوبيا ، اذ كانت المسألة في النهاية تعتمد على قوة شخص معين ، وقدرته على السيطرة على الامبراطورية من خلال جيشه الخاص ، ومن خلال تحالفاته ، ثم ان أباطرة اثيوبيا لم تكن بين أي منهم والآخر صلة قرابة ، الا زعم كل منهم بالانتماء للاسرة السليمانية (١) .

وما ان يتمكن شخص معين من الوصول الى السلطة حتى يضاف الى رصيده مزيد من القوة ؛ ذلك أن كل أراضى الجنوب المستعمرة كانت تعامل باعتبارها ممتلكات شخصية للامبراطور ، ثم أن الكنيسة الاثيوبية كانت

<sup>(</sup>۱) تجدر الاشارة الى ان الاباطرة ثيودور ، ويوحنا ، ومنليك ، وهيلاسلاسى ، لم يصبحوا كذلك الا بعد أن برهنوا على أنهم أقوى الرجال في الامبراطورية ، على نحو مكنهم من السيطرة على السلطة من خلال جيوشهم الخاصة ، وقاعدتهم المحلية ، كذلك فان الامبراطور ليج أياسو ( ١٩١٣ – ١٩١٣ ) قد فقد سلطته ، ومن ثم شرعيته نتيجة عجزه عن فرض سلطنه على الامبراطورية من جانب ، وعدم تأمينه لقاعدة محلية قوية تسائده من جانب آخر ، وفي المقابل فان الرعيم البدوى ثيودور ( ١٨٨٥ – ١٨٩٨ ) استطاع أن يصل إلى السلطة بالقوة نظرا لكفاءته كقائد عسكرى . انظر : - Christopher Clapham, «Imperial Leadership in Ethiopia», in African Affairs, Vol. 68, No. 271, April 1969, pp. 111-113.

تقوم باضفاء الشرعية على الامبراطور ، وفضلا عما تقدم فان الامبراطور كان يمنح شرعية خارجية نظرا لأن مطران الكنيسة الاثيوبية كان مصريا حتى عام ١٩٤٨ ، ولقد أصبح الامبراطور شخصا مقدسا بموجب الدستور الاثيوبي لعام ١٩٣١ ، ثم أصبح رأس الكنيسة بموجب دستور عام ١٩٥٥ (١) •

#### ثانيا: الكنيسة ( رجال الدين ):

لا يجب التهويل من شأن الكنيسة الاثيوبية ، كما لا يجب التهوين والتقليل من دورها فأهمية الكنيسة كانت تنبع من اضفائها للشرعية على نظام الحكم الامبراطورى ، ومن دورها فى تحقيق الوحدة القومية للأمهرا ، صحيح كان للكنيسة دور فى خلع بعض الأباطرة ، لكن ذلك لم يكن يحدث الا فى حالة ضعف هؤلاء ، وظهور منافسين أقوياء لهم ، أو فى حالة خروج بعض الأباطره صراحة على المذهب الارثوذكسى (٢) •

ولم تكن قوة الكنيسة ترتكن الى العامل الدينى فحسب بقدر ما كانت ترتكن الى السيطرة على عملية التعليم ، وهي بذلك لم تكن

<sup>—</sup> Ibid., p. 111.

<sup>(</sup>۲) في عام ١٦٠٣ حرم الأمبراطور زى دنجلٌ من عطف الكنيسة ، وفقد عرشه وحياته أيضا لانه اعتنق المذهب الكاثوليكي ، وفي عام ١٦٣٢ فقد الامبراطور سوسينوس العرش لانه اعتنق الكاثوليكية ، كذلك فان هزيمة ثيودور على يد القوات البريطانية في عام ١٨٦٨ جاءت نتيجة معارضة الكنيسة له ، نتيجة خروجه على المسيحية ، وتوجيهه الاهانات الى رجال الكنيسة وسعيه الى مصادرة الملاكهم ، وكذلك الحال بالنسبة للامبراطور ليج أياسو ( ١٩١٣ – ١٩١٦ ) الذين قيل عنه بأنه اعتنق الاسلام ، أو كان متعاطفا مع الاسلام فحرم من عطف الكنيسة ، وفقد عرشه بالتبعية ، انظر :

<sup>--</sup> Paulos Mikias, «Traditional Institutions and Traditional Elites: The Role of Education in the Ethiopian Body - Politic» in The African Studies Review, Vol. XIX, No. 3, Dec. 1976, pp. 85-86.

فحسب الاداة الوحيدة لاضفاء الشرعية على الحكم الامبراطورى ولكنها كانت ايضا الأداة الرئيسية للتعبئة السياسية ، وقد كانت الكنيسة واعبة تماما بدورها وبمكمن قوتها (١) ٠

وهكذا فان العلاقة بين التاج والكنيسة كأنت علاقة مصلحة ، فالاول يمنحها الأرض ( والتي بلغت نحو ثلث أراضي البلاد ) وهي تضفى الشرعية على ممارساته وعلى ظام حكمه ٠

#### ثالثا: الارستقراطية:

كانت الطبقة الارستقراطية قوية على طول التاريخ الاثيوبي سواء فى مواجهة التاج وسواء فى مواجهة المواطنين الاثيوبيين ، فقد تمكن نبلاء الاقطاع من الاحتفاظ الأنفسهم بقدر يعتد به من السلطة تحت زعم انتمائهم للأسرة السليمانية ، أو تتيجة لكفاءتهم القتائية واحتفاظهم بجيوش محلية قوية موالية لهم ، واستنادا الى ذلك فقد تمكن هؤلاء \_ كل فى مقاطعته \_ من الاستحواذ على قدر كبير من الحكم الذاتى ،بحيث وصلت الامبراطورية الى حافة البلقنة الكاملة فى الفترة التى عرفت بعصر الأمراء ( ١٧٦٩ \_ ١٨٥٥ ) الا أنه بنهاية هذه المرحلة فقد تمكن الأباطرة ابتداء من ثيودور من تقويض سلطات الحكم الذاتى للنبلاء وهى تلك العملية التى توجت بقيام هيلاسلاسى بتقويض سلطات النبلاء الى حد كبير، واخضاعهم بقيام هيلاسلاسى بتقويض سلطات النبلاء الى حد كبير، واخضاعهم بقيام

<sup>(</sup>۱) عندما حاول الامبراطور منليك اقامة نظام تعليمى حديث ، وتعيين وزير مدنى للتعليم لأول مرة فى التاريخ الاثيوبى ، فان الكنيسة استطاعت أن تجهض هذه المحاولة بحيث ظل للكنيسة الاشراف التام على كافة المدارس ، فيما عدا المدارس الاجنبية التى وضعت تحت اشراف وزير الصحة ، وحينما قام الامبراطور ليج اياسو \_ وضد رغبة الكنيسة \_ بتعيين وزير للتعليم ، فان ذلك شكل أحد الاسبباب فى حرمانه من عطف الكنيسة وفقده للعرش ، ولم يتمكن الامبراطور هيلاسلاسى من تعيين وزير مدنى للتعليم الا بعد أن تمكن من القضاء التدريجي على السلطات التقليدية للكنيسة , انظر :

وممارساتهم لسلطة الحكم الامبراطورى المركزى (١) • وتنقسم الارستقراطية الاثيوبية الى فئتين (٢) •

الأولى \_ وتضم أولئك الذين يتحدرون من دماء ملكية ، وهم من يسمون بد « زعماء اسرائيل » الذين أدعوا بأنهم ينتسبون برباط الدم الى النبى سليمان •

الثانية \_ وتضم فى صفوفها أولئك الذين أدوا خدمات للعرش الامبراطورى ، أو للفئة الارستقراطية العليا الأقليمية \_ الفئة الاولى ، وتتيجة لهذه الخدمات فانهم منحو الألقاب والنياشين ، كما منحوا اقطاعيات من الأرض تتناسب وحجم خدماتهم .

وتجدر الاشارة أيضا الى أن كل النبلاء كانوا يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضى ، فى اطار ما يعرف بالملكية الغائبة ، حيث يقدوم الفلاحون الاثيوبيون بزراعة هذه الأراضى لحسلبهم فى اطار ظروف جعلتهم أشبه « بأقنان الأرض » ، ثم أن كل النبلاء كانوا يتولون مناصب قيادية فى الجهاز البيروقراطى للامبراطورية كمدارء للاقاليم أو كجامعى ضرائب ، وبهذا فان سلطتهم كانت مزيجا. يجمع بين السلطة والثروة (ا) ،

<sup>-</sup> Dexter Burley & Tom Burns, op. cit., p. 4. (1)

<sup>—</sup> Edmond J. Keller, op. cit., p. 316.

<sup>(</sup>٣) في عام ١٩٧٥ قدر أن نحو ٨٠٪ من أراضي أديس أبابا كان مملوكا للنبلاء والارستقراطية ؛ وعلى المستوى الوطني تبين أن هناك 1 أفراد فقط من الاسرة الملكية كانوا يمتلكون ٢٠٤٠ و٨٠ من الارض ، في حين أن النبلاء كانوا يمتلكون ٢٠٨٠ وما كانت ٢٠ كنيسة تمتلك ٢٠٥٠ ١٩٨٠ وفي مقاطعة اللوبابور في أقصى غربي البلاد وجد أن ٢٤٪ من ملاك الأرض من النبلاء كانوا ملاكا غائبين ، أما في مقاطعة هرارجي فقد تبين أن أحد النبلاء كان يمتلك بمفرده ٠٠٠ ألف هكتاد من الأرض ، لمزيد من التفصيل حول نظام ملكية الارض ، وأشكالها أنظر :

<sup>—</sup> Michael Warr «The Process of Class Conflict in Ethiopia», in UFAHAMU, Vol. X, Nos. 1 & 2, Fall & Winter, 1980-81, p. 122.

<sup>--</sup> John M. Cohen, «Ethiopia After Haile Selassie, The Government Land Factor», in African Affairs, Vol. 72, No. 289, Oct. 1973, p. 370.

رابعا: الفلاحون:

وقد كانوا أكثر الطبقات الاجتماعية الاثيوبية عددا ( ٨٥/ من عدد السكان) ، وأكثرها عرضة للاضطهاد والاستغلال ، فقد انصب عليها هذا الاستغلال سواء من جانب الامبراطور ، وسواء من جانب رجال الكنيسة ، وسواء من جانب الطبقة الارستقراطية ، وقد كان الاستيلاء عن ناتج جهد هذه الطبقة ، هو العامل الأساسى فى تدعيم مركز ورفاهية الطبقات السابقة ، وهو الذى أدى بالتبعية الى مزيد من تدعيم أدوات القهر والاستغلال ، وان تفاوتت درجة وكثافة القهر والاستغلال الواقع على الفلاحين الاثيوبيين من منطقة الى أخرى داخل الامبراطورية ، اذ كان الفلاحون الاثيوبيون فى المناطق المستعمرة فى الجنوب أكثر عرضة للقهر والاستغلال من أقرافهم فى الشمال الذين ينتمون الى جماعة الأمهرا / تحراى ،

لقد كانت كل الأراضى الاثيوبية مملوكة من الناحية النظرية للامبراطور ، ولكن من الناحية الفعلية فان ملكية الأرض كانت على ثلاثة أنواع (١):

١ \_ الملكية الجماعية \_ فى السهول العليا فى الشمال حيث تعيش جماعة الأمهرا / تجراى ، وهى المنطقة التي قامت فيها مملكة الحبشة تقليديا قبل أن تتوسع بالغزو .

٢ ــ الملكية الخاصة ــ في المناطق السابقة ، بالاضافة الى المناطق التي استولى عليها منليك في الجنوب •

٣ \_ الأراضى الحكومية \_ وتوجد على أطراف الامبراطورية فى العنوب، وقد منح بعضها من جانب المتاج كهبات لقواد الجيش، في حين استغل البعض الآخر في مشروعات زراعية حكومية .

وكان هناك تظامين للحقوق على الأرض (٢):

<sup>—</sup> Ibid., pp. 366 - 379.

<sup>(</sup>۱) ، (۲)وانظر الضا:

<sup>-</sup> Edmond J. Keller, op. cit., pp. 317-319.

ا ـ تظام rist ـ وهو يعنى حق الانتفاع بالأرض وفق تظـام المشاركة ، وكان سائدا في الشمال .

٢ ــ ظام gult ــ وكان يسرى على الأراضى التى تجمع عنها الضرائب،
 وتدفع عليها الجزية للطبقة الارستقراطية ، وكان هذا النظام ســائدا فى
 الجنوب ، وبموجبه كان يمكن نزع الأرأضى من أصحابها .

٠٠ وقد استخدمت العديد من الادوات والاساليب لتعزيز النظام الامبراطوري ، وتأمين الهيكل الاجتماعي الاقطاعي وضمان استمراره ، فقد استخدمت القوة المسلحة كأداة لفرض السيطرة على المناطق الجنوبية الجنوبية المستعمرة ، وتلك ظاهرة عامة في التاريخ الاثيوبي ، كما كان الاستيلاء على الأرض وانتزاعها من يد أصحابها ومسيلة لدعم السلطة السياسية والاقتصادية في الامبراطورية والتي كانت ترتكن الى السيطرة على الأرض ، وعلى الفلاحين الذين يعيشون عليها ، ومنذ عهد منليك تم اقامة ظام ادارى تولى زمام السلطة فيه كبار النبلاء ، على نحو مكن الحكومة المركزية من فرض سلطانها على الملوك والزعماء المحليين وتابعيهم، كما مكن الأمهرا من فرض سيادتهم على كافة أنحاء الامبراطورية ، وفضلا عما تقدم فقد استخدمت أساليب أخرى لاقرار هذا الشكل من أشكال السيطرة نذكر منها: فرض استخدام اللغة الأمهرية على كافة الجماعات الأخرى ، واعتبارها لغة رسمية للبلاد ، ثم أن الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية قد قامت بدور هام في تعزيز الهيكل الاجتماعي القائم فهي لم تسهم فقط في تعزيز سلطة الأمهرا واضفاء الشرعية عليها ، ولكنها كانت أيضا مصدرا لتماسك ووحدة شعب الأمهرا خاصة عندما ركزت في دعايتها على أنه شعب الله المختار (١) .

### عوامل التفيير ( اصلاحات هيلاسلاسي ) :

اتجه هيلاسلاسي ـ منذ أن أصبح وليا للعهد عام ١٩١٦ ، وبعد أن أصبح امبراطورا للحبشة عام ١٩٣٠ ـ الى القضاء التدريجي على نفوذ القوى التقليدية في المجتمع الحبشي من جانب ، كما سعى الى تحديث المجتمع الحبشي من جانب آخر ، رغبة منه في احكام قبضته على السلطة ، وزيادة موارد الدولة ، لكن هذه السياسة قد انتهت الى ظهور قوى اجتماعية جديدة معارضة راحت تعمل على تقويض النظام الامبراطورى ،

# اولا: تقويض سلطات القوى التقليدية ( الكنيسة ـ الطبقة الارستقراطية ):

الكنيسة الاثيوبية عن الكنيسة للصرية ، محطما بذلك تقليدا استمر نحو الكنيسة الاثيوبية عن الكنيسة المصرية ، محطما بذلك تقليدا استمر نحو ستة عشر قرنا من الزمان ، وقد جاء دستور عام ١٩٣١ ليؤكد سيطرة هيلاسلاسي على الكنيسة حين قرر أنه « استنادا الى دمائه الامبراطورية والى المكانة التي يتمتع بها ، فان شخص الامبراطور يعد مقدسا ، وكرامته مصانة ، وسلطته لا تنازع » ، وفضلا عما تقدم فان تعاون بعض القساوسة مع الفاشست أثناء الاحتلال الايطالي للحبشة قد أدى الى تحطيم هيبتهم ، وهو الأمر الذي سهل على الامبراطور اتخاذ اجراءات بحرمان الكنيسة من حقها في جباية الضرائب ، وحرمانها من سلطاتها المدنية وبخاصة في مجال التعليم منذ عام ١٩٤٢ ، وقد جاء دستور عام ١٩٥٥ ليكمل هذه العملية حين قرر صراحة أن الامبراطور وباعتباره رئيسا للدولة هو أيضا « المدافع عن العقيدة » وهو كذلك « رئيس الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية » (۱) ،

وهكذا تمكن هيلاسلاسي من القضاء على الاسساس الأدبي والمادي لسلطات الكنيسة على نحو مكّنه من تقليص سلطاتها وتحويلها الى

<sup>-</sup> Paulos Mukias, op. cit., p. 86-87.

مؤسسة غير سياسية خاصة عندما انتزع عملية التعليم من يد الكنيسة وحولها الى وزارة التعليم • والأمر الجدير بالملاحظة هنا أن احتكاك الارستقراطية الحبشية بالتقاليد الأوربية \_ أثناء فترة الاحتلال الايطالى للحبشة \_ قد أسهم هو الآخر فى تقويض سلطات المكنيسة ، ذلك أن هذه الارستقراطية قد تولدت لديها قناعة بأن التعليم الغربي أكثر فائدة لأبنائها من التعليم التعليم الكنسى ، وراحت تبعا لذلك ترسل أبناءها للتعليم فى المدارس الأجنبية على نحو أدى الى ظهور نخبة ارستقراطية جديدة ترى فى السياسة عملا مدنيا لا كنسيا (۱) •

وهكذا فقدت الكنيسة دورها السياسى على نحو ما يوضح ذلك انقلاب عام ١٩٦٠ ضد الامبراطور هيلاسلاسى ؟ ذلك أن فشل الانقلاب لم يكن مرجعه معارضة الكنيسة له ، ولكنه كان يرجع الى فشل القائمين على الانقلاب فى الحصول على تأييد القوات الجوية والجيش لا أدل على ذلك من أن الكنيسة لم تقرر حرمان هؤلاء من عطفها الا بعد فشل الانقلاب (٢) •

٢ ــ وفى مواجهة الطبقة الارستقراطية ــ فان هيلاسلاسى قد عمد
 الى تقويض سلطاتها باتخاذ الاجراءات التالية ، وبخاصة عقب عودته من
 المنفى عام ١٩٤١ (٢) •

(أ) قام بتسريح جيوش الاقاليم ، واقالة قوادها ، وبدأ في انشاء جيش حديث موحد تحت امرته المباشرة ، وقد عهد بمهمة تدريب هذا

<sup>—</sup> **Ibid.**, pp. 87-88.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع انظر، :

<sup>—</sup> Christopher Clapham, «The Ethiopian Coup d'Etat of December 1960», in The Journal of Modern African Studies, Vol. 6, No. 4, 1968, pp. 504-506.

<sup>—</sup> Marina Ottaway, «Social Classes and Corporate Intersts (γ) in the Ethiopian Revolution», in The Journal of Modern African Studies, Vol., 14, No. 3, 1976, p. 471.

<sup>-</sup> Edmond. J. Keller, op. Cit. pp. 320-321.

<sup>—</sup> Ibid., p. 321-325.

الجيش الى بريطانيا أولا ، ثم الى الولايات المتحدة الامريكية منذ عام ١٩٥٣ عندما أقام معها حلفا دفاعيا مشتركا .

(ب) قام هيلاسلاسى بأنشاء نظام مالى موحد للامبراطورية ، وبانشاء وزارة للمالية أخذت على عاتقها مهمة جمع الضرائب ، وبذلك حرم مدراء الأقاليم من حقوقهم السابقة فى جباية الضرائب ومن حقوقهم فى حجز جزء من هذه الضرائب لصالحهم ، وأصبحوا بالتالى يعتمدون على مرنباتهم الشهرية التى يتحصلون عليها من الحكومة المركزية .

(ج) قام هيلاسلاسى باعادة تنظيم الاقاليم تحت اشراف وزارة للداخلية ، أوكلت لها مهمة اعادة رسم حدود الأقاليم على النحو الذي يقلل من سلطات الطبقة الارستقراطية في بعض المقاطعات التقليدية القديمة وبذا أصبح كل المدراء موظفون لدى الدولة .

#### ثانيا: التحديث:

سعى هيلاسلاسى الى تحسين الكفاءة الانتاجية للقطاع الزراعى باعتباره النشاط الاقتصادى الرئيسى فى البلاد ، كما عمل على تشسجيع الزراعة التجارية ، وانماء قاعدة صناعية ناشئة الاأنه يلاحظ أن اهتمام هيلاسلاسى فى هذا المقام كان ينصب على زيادة حصيلة الدولة أكثر من الاهتمام بتحقيق التنمية وتحسين مستويات الانتاج ، فقد أصدر هيلاسلاسى العديد من قوانين الضرائب الزراعية فى الفترة من ٤٤/١٩٧٠ لم يحقق أيا منها نتيجة فعالة ، وفى الفترة من ١٩٧٤/١٩٩٠ دعى المستثمرون الأجانب للمشاركة فى الاستثمار فى القطاع الصناعى (١) ٠

غير أن سياسات هيلاسلاسي في هذا المجال قد انتهت الى نتائج سلبية ، ذلك أن عمليات الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي قد تركزت في يد طبقة صغيرة الحجم من رجال الأعمال الاثيوبيين نهضت من بين صفوف الطبقة الارستقراطية والأسرة المالكة ، ولقد حقق هؤلاء أقصى استفادة من الثورة الزراعية التي دشنها هيلاسلاسي ، في حين ازداد الفلاحون فقرا خاصة عندما طرد العديد منهم من الاراضي التي كانوا يفلحونها لافساح المجال أمام الزراعة التجارية ، واستخدام الميكنة فيها ، وصحيح أن تطور

<sup>—</sup> Ibid., p. 321-325. (مه سالقرن الافريقي )

الصناعة التحويلية في اثيوبيا منذ الخمسينيات قد أدى الى ظهور طبقة عاملة حضرية صغيرة سمح لها بحق التجمع النقابي منذ عام ١٩٦٢ لكن هذه الطبقة لم يسمح لها بممارسة حق الاضراب لمواجهة الضغوط المتزايدة عليها من انتشار البطالة بين صفوفها ، وتدنى مستويات أجورها ، واذا كان هيلاسلاسي قد تمكن من اقامة التعليم المدنى الحديث في اثيوبيا ، واقامة حامعة هيلاسيلاسي لتزويد الجهاز الاداري في الدولة بحاجته من الادارين المتخصصين ، الا أنه بلاحظ في أواخر السينات أن الحهاز الاداري قد مات عاجزا عن استيعاب كافة خريجي المدارس والجامعة من جهة ، هذا فضلا عن التمييز العرقي في شغل المناصب العليا في الجهاز الآداري للدولة من جهة ثانية ، يضاف الى ذلك تدهور القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين من جهة ثالثة تتيجة للتضخم • وهو الأمر الذي أدى الى اثارة موجة الاستياء والتذمر لدى أوساط المثقفين الاثيوبيين (١) • ثم ان اتجاه هيلاسلاسي الى اقامة جيس حديث كبير العدد تحت امرته الماشرة \_ لتقوية قبضته على السلطة في مواجهة الكنيسة والطبقة الأرستقراطية ، ولمواجهة الانتفاضات الداخلية ، وحركات التحرير الارتبرية بالذات \_ قد دفعه الى ادخال أبناء العمال والفلاحين كجنود في جيشه ، كما دفعه الى قبول أبناء الطبقة البورجوازية الصغيرة في الكليات العسكرية للتخرج كضباط وقد أدى ذلك الى أن أصبح الجيش الاثيوبي بوتقة للتناحر الطبقي والعرقي ، خاصة وأن المناصب القيادية العليا للجيش ظلت حكرا على كبار الضباط من ابناء الطبقة الارستقراطية الامهرية (١) .

وهكذا نشأت ، فى غمار عملية التحديث ، قوى اجتماعية جديدة داخل النظام الاجتماعى القائم ، لم يسمح لها بالحصول على نصيب فى السلطة أو الثروة الاقتصادية للبلاد ، فباتت تشكل قوى معادية للنظام ، وسعت الى تقويضه .

<sup>.—</sup> Idem. (1)

<sup>---</sup> Marina Ottaway, op. cit., pp. 472-476.

<sup>-</sup> Michael Chege «The Revolution Petrayed: : وانظر كذلك : Ethiopia 1974-9», in The Journal of Modern African Studies, Voi 17, No. 3, Sept. 1979, pp. 362-367.

<sup>-</sup> Michael Warr, op. cit., pp. 117-118

### نشأة المسالة القومية

عقب عمليات الغزو الاستعمارية التي دشنها أباطرة الحبشة لاحتلال المناطق الواقعة جنوب الهضبة الحبشية في النصف الاخير من القرث الماضي، فان منليك ( ١٨٨٩ – ١٩٠٩ ) استطاع أن يؤمن الحدود الجديدة لامبراطوريته من خلال ابرامه للعديد من الاتفاقيات مع الدول الاستعمارية الاوربية « لتحديد » الحدود بين امبراطوريته ، وبين المستعمرات الاوربية في المنطقة (١) •

فقد وقع منليك معاهدة مع فرنسا في ٢٠ مارس ١٨٩٧ لتحديد الحدود بين بلاده وبين مستعمرة الصومال الفرنسي ، وقامت فرنسا بتخطيط الحدود في المنطقة عقب ابرام هذه المعاهدة مباشرة ، كما وقع منليك معاهدة مع بريطانيا في ١٤ مايو ١٨٩٧ لتحديد الحدود بين بلاده وبين مستعمرة الصومال البريطاني ، لكن خط الحدود المتفق عليه بين البلدين قد فصل بين القبائل الخاضعة للحماية البريطانية وبين مناطق رعيهم في هود ، ولذا اعترفت المعاهدة بالطبيعة الرعوية لسكان منطقة الحدود ومنحتهم حت التنقل وراء العشب والمرعى عبر الحدود ، وقد تم تخطيط الحدود في المنطقة من جانب لجنة انجلو / اثيوبية في الفترة من ٣٢ ــ ١٩٣٥ ، وعقب ايطاليا اذ عنت ــ بموجب اتفاق يونيو ١٨٩٧ مع منليك ــ لما حدده منليك من خط حدود لامبراطوريته مع الصومال الايطالي ، وجاءت المعاهدة الايطالية / الحبشة في ١٦ مايو ١٩٩٨ نتعدل الحدود في المنطقة لصالح الطاليا الى حد ما ٠

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيلات عن هذه الاتفاقيات انظر:

<sup>—</sup> David Hamilton, «Some New Perspectives on the Agreement Dy Which Ethiopia's Boundries Are Determined,», Apaper Submitted to the International Congress of Africanists, 3rd Session, Dec. 9-19, 1973 Addis Ababa, Ethiopia, pp. 2-7.

E. Hertslet, Map of Africal by Treaty, (London: 1909), pp. 423-433 pp. 628-633, pp. 1108-1118, pp. 1223-1225.

الا أنه يلاحظ ان كافة خطوط الحدود السابقة قد تلاشت عقب الاحتلال الايطالي للحبشة خاصة وان ايطاليا قد رفضت الاعتراف بها ، وعقب طرد القوات الأيطالية من الحبشة ، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية فان هيلاسلاسي قام بابرام اتفاقيات جديده مع الدول الاستعمارية الاوربية في المنطقة مستهدفا تأكيد حدود امبراطوريته ، وتخطيطها (١) فعقد اتفاقا مع فرنسا في ٥ سبتمبر ١٩٤٥ لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وتخطيط العمدود بين بلاده وبين الصمومال الفرنسي ، وقد تم همذا التخطيط في عام ١٩٥٤ وفق معاهدة ١٨٩٧ لكن فرنسا تنازلت عن نحو ١٥٠٠ كم من الصوممال الفرنسي لصالح اثيوبياً في منطقة خط الحدود الغربي بين بحيرة أبي وجبل موسى على • كذلك قامت كل من بريطانيا وايطاليا بابرام اتفاقيات مع اثيوبيا في ٣١ يناير ١٩٤٢ ، ١٩ ديســمبر ١٩٤٤ على التوالي اعترفتاً فيها بحقوق اثيوبيا السيادية على أوجادين ، وان ظلت القوات البريطانية تشرف اداريا على أوجادين ، هود ، والمنطقة المحجوزة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية على أمل اقناع اثيوبيا بتعديل الحدود ليضم الصومال البريطاني مناطق جادا بورسي ، واشاك ، ودولبا هانتا هود حيث مناطق رعى القبائل الصــومالية ، ولم يتحقق لبريطانيا ما أرادت لانها لم تكن قادرة على تقديم تعويض مناسب لاثيوبيا في مقابل ذلك ، وبموجب الاتفاق الانجلو / اثيوبي في ٢٩ نوفمبر ١٩٥٤ انسحبت الادارة العسكرية البريطانية من أوجادين ، وان أكد الاتفاق حق ضابطً الاتصال البريطاني في الصومال البريطاني في حماية القبائل « البريطانية » وتأمين حقهم في العبور بحرية الى داخل الاراضي الاثيوبية حيث مناطق رعيهم في هود • أما فيما يتعلق بالحدود مع الصــومال الايطالي ، فان بريطانيا قد احتلت هذا الاقليم عقب طرد القوات الايطالية منه ، وفي عام ١٩٤٩ قررت الجمعية العامة للامم المتحدة وضع الاقليم تحت وصاية ايطاليا لمدة عشر سنوات يحصل بعدها على الاستقلال ، وقد قامت الادارة العسكرية البريطانية فى الاقليم قبل تسليمه لايطاليا بتحديد وتخطيط حدود الاقليم وأسمتها الخط الادارى المؤقت • وقد اندمج الاقليم مع الصومال البريطاني عام ١٩٦٠ ليشكلان جمهورية الصومال ٠

<sup>(1)</sup> 

وهكذا تمكن هيلاسلاسى ، بالوسائل الدبلوماسية ، من اضافة المزيد من الاراضى الى حدود امبراطورية منليك ، فقد حصل على أجزاء من الصومال الفرنسى عام ١٩٥٤ ، واعاد تأكيد سيطرة بلاده على منطقة أوجادين فى عام ١٩٥٤ ، ثم قام بضه اريتريا الى امبراطوريته فى عام ١٩٦٢ .

وهذا الضم الحديث لمعظم مناطق الامبراطورية ، فضلا عن كون السيطرة الاثيوبية على هذه المناطق غير فعالة ، وغير مستمرة ، ثم المعاملة المجائرة من جانب الامهرا وقهرها لبقية القوميات الاخرى قد حال دون تحقيق الاندماج الوطنى فى اثيوبيا من جانب ، كما أدى الى تفجر المشكلة القومية داخل اثيوبيا من جانب آخر ، حيث راحت كافة الجماعات المضهدة تطالب بالانفصال والاستقلال ، وترفع السلاح فى وجه الحكومة الاثيوبية لتحقيق مطالبها تحت قيادة العديد من حركات التحرير فى اريتريا ، وتجراى ، وأورومو ، والعفر ، والصومال الغربى ( هم) ، وقد كان لنشاطات هذه الحركة دور هام فى انهاك النظام الامبراطورى ، وفى تقويض دعائمه ،

## الفصت لالتا ي

## التغيير وممارسات الدرج

#### مقـــدمة:

رأينا كيف تمكن هيلاسلاسى من تقويض الاساس المادى للقوى الاجتماعية التقليدية ( الكنيسة \_ الطبقة الارستقراطية ) رغبة منه فى تحقيق المركزية من جانب، ورغبة أيضا فى تجنب منازعته السلطة من جانب آخر، كذلك فأن اصلاحاته الداخلية \_ والتى استهدفت زيادة موارد الدولة ، ورفع كفاءة الجهاز الادارى \_ قد أسفرت عن تنامى قوى اجتماعية جديدة لم تعط الفرصة للحصول على نصيب وافر من الثروة

<sup>( ﴿ ﴿ ﴾</sup> من هذه الحركات : جبهة التحرير الاريترية ، القوات التسعبية ، الجبهة التسعبية الجبهة التسعبية التحرير البريا ، وجبهة تحرير أورومو ، والجبهة الشعبية لتحرير سجراى ، وجبهة تحرير صومالى الغربى ، وجبهة تحرير صومالى ابسو ، وجبهة تحرير عفار ، وحركة المتحرر الوطنى للعفر .

والسلطة فى البلاد ، فباتت تشكل قوى معادية للنظام ، وفضلا عما تقدم فأن المشكلة القومية قد تعمقت لعدم تبنى هيلاسلاسى لسياسة للاندماج الوطنى ترتكن الى المساواه بين القوميات ، وانما ظلت سيطرة الامهرا قائمة ، كما ظل الاضطهاد القومى مستمرا .

على أنه يمكن القول بأن سقوط النظام الامبراطورى فى سبتمبر ١٩٧٤ ، لم يكن مرجعه بالاساس نشاط تلك القوى الاجتماعية الجديدة التى نهضت فى غمار عملية التحديث (فهى ضعيفة كما وكيفا) بقدر ما كان يرجع الى ضعف القوى التقليدية التى باتت عاجزة عن مساندة النظام الامبراطورى ، وبقدر ما كان يرجع أيضا الى الضربات التى راحت توجهها حركات التحرير للقوميات المقهورة ضد النظام الامبراطورى •

وهناك عاملين اضافيين أسهما فى الاسراع بتوقيت عملية التغيير ، وكانا بمثابة المفجر الاساسى لها وهما القحط وما استتبعه من مجاعات فى الريف الاثيوبي ، والتضخم وما واكبه من انخفاض متوسط الدخل الفردى الحقيقي فى المدن ، وبالتالى مستوى المعيشة .

## مسار التغيير: فيراير ـ سبتمبر ١٩٧٤

ان المتتبع للاحداث التى سبقت وواكبت حركة فبراير ١٩٧٤ فى اثيوبيا ، وكذا المحلل لطبيعة القوى المساركة فيها ، يستطيع أن يستنتج أن هذه الحركة كانت « انتفاضة نخبوية بورجوازية ، فئوية ، حضرية » ولعل دراسة موجزه لطبيعة هذه القوى ومطالبها ، وطموحاتها تؤكد هذا الاستنتاج .

## ١ - البورجوازية الصفيرة (١) :

وهي تنقسم الي شريحتين:

(أ) القديمة \_ وهى تضم اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة ، الذين يعتمدون على عملهم الشخصى مثل أصحاب المحلات التجارية الصغيرة ، وأصحاب محلات البقالة ، والحرفيين • • الخ •

<sup>-</sup> Michael Chege, Op. Cit., pp. 365-368.

(ب) الجديدة ـ وقد نشأت هذه فى ثنايا العمل الادارى ، وتضه المديرين ، وموظفى الخدمة المدنية ، وقد اتخذت الشريحتان موقعا مشتركا فى مواجهة الطبقة الارستقراطية ، وايدتا مقترحات الاصلاح الزراعى التى تنطوى على ضرورة نزع الملكية الزراعية من الطبقة الارستقراطية ، وكان مرجع ذلك ابعاد البورجوازية الصغيرة عن المشاركة فى مشروعات الزراعة التجارية ، وقصرها على ابناء الطبقة الارستقراطية ، وقد عزز التضخم النابع من أوضاع دولية وداخلية من وحدة هذه الطبقة ، فهو قد أدى الى انخفاض القيمة الحقيقية لمروات البورجوازية الصغيرة القديمة ، كما أدى الى انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب وعوائد البورجوازية الصغيرة المجديدة ، وعلى أية حال فأن البعض يقدر أن عدد البورجوازية الصغيرة فى أثيوبيا لم يتجاوز فى عام ١٩٧٠ عده مئات محدودة من الالوف فى مجتمع وصل تعداده آنذاك نحو ٢٥ مليون نسمة ،

#### ٢ \_ الطبقة العاملة (١):

رأينا أن هذه الطبقة الناشئة قد منحت حق التجمع العمالي في عام ١٩٦٢ ، وان لم تمنح حق الاضراب ، واستنادا الى ذلك تكون الاتحاد الكو تفدرالي لنقابات العمال الاثيوبية عام ١٩٦٣ الذي استطاع خلال السنوات السبع الاولى من قيامه ابرام ١٣ اتفاقية جماعية في مختلف انحاء البلاد ، على أنه في الشهور القليلة التي سبقت أحداث فبراير تدهورت الإوضاع المعيشية للعمال ، وانتشرت البطالة في صفوفهم نتيجة للتضخم الذي أدى الى افخفاض القيمة الحقيقية لاجورهم ، فقد أرتفعت اسعار سلع التجزئة ( الغذاء لللابس للادوات المنزلية ) في أديس أبابا في الفترة من ديسمبر ١٩٧٧ الى يوليو ١٩٧٣ بنسبة ٢٠٠٠ ، وفي الشهور الثلاث الاولى لعام ١٩٧٤ ارتفعت الاسعار بنسبة ٢٠٠٠ وهو الامر الذي أدى الى اثارة موجة الاستياء والتذمر لدى العمال ، على أنه تجب ملاحظة

<sup>-</sup> Ibid., P. 366.

<sup>-</sup> Edmond J. Keller, Op. Cit. pp. 324-325. : وانظر ايضا

<sup>—</sup> Marina Ottaway, Op. Cit., pp. 473-474.

أن عدد الطبقة العاملة الاثيوبية في عام ١٩٧٤ كان صغيرا فهو لم يتجاوز ١٥٠ الف عامل ، وكان من بينهم ٨٠ الف عامل فقط أعضاء في الاتحاد الكونفدرالي لنقابات العمال الاثيوبية ، بل أن هذا العدد الاخير كان معظمه ينتمى الى من يطلق عليهم «أرستقراطية العمل » من أصحاب الياقات البيضاء والفنيين ، ذلك أن غالبية أعضاء الاتحاد الكونفدرالي كانوا من العاملين في البنوك ، وشركات التأمين ، وشركات الطيران ، وهم بالتالي أقرب في توجهاتهم الى البورجوازية الصغيرة ،

#### ٣ \_ المثقفون (١) :

رأينا كيف أن سياسة التحديث التي تبناها هيلاسلاسي قد اقتضت ضرورة اقامة جهاز ادارى حديث ، وهو الامر الذي فرض ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم وتوسيع قاعدته ، وقد أدى ذلك الى انماء شرائح اجتماعيةً جديدة متعلمة ومثقفة (طلبة \_ مدرسين \_ اداريين ) ، وهكذا أصبح التعليم والعمل الحكومي يشكلان مصدرا للدخل والنفوذ لهؤلاء ، وهو مصدر مستقل عن ملكية الارض ، ورغم أنه يصعب تصنيف هؤلاء المثقفين باعتبارهم طبقة ، الا أن المرء لا يستطيع تجاهل أهميتهم كجماعة واعية بذاتها ، وكقوة سياسية محتملة ، وحيث أن جميع الاثيوبيين الذي تلقوا تعليما عاليا قد التحقوا بالخدمة الحكومية فأن ذلك قد أدى الى قدر من الارتباط فى المصالح والتوجهات بين الطلبة والمدرسين وبين البيروقراطيين . وصحيح أنه لم يعرف الا القليل عن الخلفية الاقتصادية \_ الاجتماعية لطلبة جامعة هيلاسلاسي ، الا أنه بات واضحا منذ منتصف الستينيات أن معظم هؤلاء الطلبة ينحدرون من أسر تقيم في الحضر ، وأنهم من أبناء النجار ، والكتبة ، ورجال البوليس ، وصَّعَار الموظفين ، وبعباره أخرى فانهم من أبناء البورجوازية الصغيرة ، ولذا فقد كان المنطقي أن يتخذوا موقفًا معاديًا للاقطاع الذي يعطل من نمو البورجوازية الصغيرة ، الا أنه تجدر الاشارة الى أنَّ نحو ٨٠/ من طلبة الجامعة كانوا ينتمون الى جماعة

<sup>—</sup> Ibid., pp. 474-476. (1)

<sup>—</sup> Michael Chege, op. Cit., p. 363. : وأنظر كذلك

الامهرا / تجراى ، وبالتالى فان مظاهراتهم فى الستينيات ، وشعاراتهم التى كانت تنادى بأن « الارض لمن يفلحها » انما كانت تستهدف بالاساس توجيه ضربة الى الاقطاع ، واجتذاب الفلاحين فى الجنوب فى اطار تحالف سياسى ضد لوردات الارض ، أكثر مما كانت تستهدف تحقيق مصالح الفلاحين .

وبحكم أوضاعهم فان الطلبة ليسوا أعضاء في نخبة ، ولكنهم يصبحون جزءا منها ، عقب التخرج ، فتحى أوائل الستينيات كان خريج الجامعة يضمن مركزا مرموقا في الجهاز الادارى ، ويحصل على مرتب مغر ، فضلا عن رضى من جانب الامبراطور الذي كان يرغب في وجود رجال أكفاء شريطة الا تكون لهم مطالب في السلطة ، الا أنه مع نهاية عقد الستينيات فان الوضع بات مختلفا فخريج الجامعة لم يعد يأمل في هذه الامتيازات ، ولا فى الحصول على عمل سريع تنيجة ازدحام الجهاز الادارى بالعاملين ، هذا في حين أن خريجي المدارس الثانوية باتوا يواجهون مشكلة البطالة ، ونتيجة لذلك تغيرت اتجاهات الطلبة خلال الستينيات وأوائل السبعينيات فأصبحوا أكثر وعيا من الناحية السياسية ، خاصة مع قمع مظاهراتهم واضراباتهم بالقوة ، والتي توجهت بأغلاق الجامعة في عام ١٩٦٩ وراح الطلبة ينظرون الى أنفسهم كوكلاء للتغيير ، لا كخدم أوفياء للامبراطور ، وأخذوا يصدرون المنشورات التي تبشر بالاشتراكية والاصلاح الزراعي ، الا أن هذه المنشرات ظلت نخبوية في لهجتها فهي لم تتجه الى مخاطبة الجماهير الاثيوبية المسحوقة ، وبالتالي لم تؤدى الى خلق حركة سياسية عريضة في البلاد وانحصرت في نطاق الجامعة والى حد ما في العاصمة أديس أبابا •

وقد اشترك المدرسون فى حركات الاحتجاج العلنى ضد سياسات النظام الامبراطورى باعتبارها غير تقدمية بالدرجة الكافية ، وان انصب نقدهم على الاصلاحات التعليمية التى اقترحها النظام ، والتى كانت تتجه

الى تركيز الاهتمام على التعليم الفنى ، دون التعليم النظرى ، واعتبروا ذلك ابتعادا عن عملية التحديث •

وقد كان هذا الاحتجاج وتلك المعارضة العلنية لسياسات النظام الامبراطورى من جانب الطلبة والمدرسين والموظفين على درجة كبيرة من الاهمية ، اذ كانت تعنى تخلى هؤلاء عن تأييد الامبراطور وهم الذين كان يعدهم الامبراطور مصدرا هاما لسلطته وتدعيم مركزه .

#### ٤ \_ الجيش (١) :

(1)

رأينا كيف أن هيلاسلاسي قد عمد الى تحديث الجيش عددا وعدة ، لكنه حرص على أن يكون الهيكل التنظيمي للجيش محققا لاهدافه الرامية الى تعزيز الوضع القائم ، وتقوية قبضته على الحكم ، فقد نظم الحيش على أسس طبقية ، ووطنية ، وقبلية حتى لا يكون مصدر تهديد للنظام بل ذهب الامبراطور الى أبعد من ذلك حين أقام علاقة مصاهرة بين كبار ضباط الجيش وبين الاسرة المالكة ، وهكذا أصبح الجيش بوتقة للصراع الطبقى ، فقيادته العليا كانت تتشكل من كبار الضباط المرتبطين بالاسرة المالكة بروابط المصاهرة ، وقيادته الوسطى كانت تتشكل من صغار الضباط من أبناء البورجوازية الصغيرة الذين تخرجوا من المدارس العسكرية التي أقامها هيلاسلاسي في سعيه لتحديث الجيش ، وقاعدته باتت تتشكل من قطاع عريض من ضباط الصف والجنود من ابناء الفلاحين المضطهدين وبالاضافة الى هذا التناقض الطبقي داخل الجيش فقد كان هناك أيضا تناقض وطنى فأبناء جماعة الامهرا يشكلون القيادة العليا للجيش ، ومعظم القياده الوسطى له ، في حين أن قاعدة الجيش كانت تتشكل من أبناء كافة الجماعات الوطنية المقهورة ، وقد كان هذا التناقض الطبقي والوطني داخل الجيش هو العامل الاساسي في انقسام الجيش على نفسه ، وسيادة روح التذمر والتمرد داخله خاصة مع تدهور

<sup>-</sup> Michael Warr, Op. cit., pp. 117-118.

الاحوال المعيشية لسغار الضباط نتيجة لتدهور القيمة الحقيقية لرواتبهم، فضلا عن عدم افساح المجال أمامهم للترقى للمناصب العليا في الجيش .

• وهكذا فان سياسة هيلاسلاسى الرامية الى تحديث المجتمع الاثيوبي قد أدت الى نشوء قوى أجتماعية جديدة ، والى بروز العديد من المتناقضات داخل المجتمع ، فضلا عن العديد من المطالب التى عجز النظام عن احتوائها ، أو مواجهتها ، أو نلبيتها سلميا ، وراح يستخدم أسلوب الخداع والارهاب ، وهو الامر الذى أدى الى انفجار الوضع داخل اثيوبيا مع مطلع عام ١٩٧٤ ٠

وقد بدأت الاحداث فى فبراير ١٩٧٤ بتمرد اللواء الرابع الذى يضم ١٩٠٠/ من مدفعية الجيش نتيجة لسوء الاوضاع المعيشية لصغار الضباط والجنود ، حيث قام المتمردون باعتقال قائد القوات البرية ، الذى ذهب اليهم للاستماع الى مطالبهم وأنتشر التمرد فى صفوف القوات الجوية (١) وفى فبراير ١٩٧٤ نظاهر سائقوا سيارات التاكسى نتيجة لارتفاع أسعار البنزين دون زيادة تعريفة الركوب ، وفى مارس ١٩٧٤ دعا الاتحاد الكوتفدرالى لنقابات العمال الاثيوبية الى اضراب عام ، وفى ابريل من نفس العام تظاهر نحو مائة الف من المسلمين فى الحضر داعين الى الحقوق الديمقراطية ، وانهاء التفرقة ضد المسلمين ، ومنح المسلمين الحق فى ملكية الارض شأنهم شأن غيرهم من الاثيوبيين ، وقد شارك الطلبة ، والمدرسون، وعمال الصناعة فى هذه الاضرابات والمظاهرات (٢) وهكذا ففى الفترة ما بين أواخر فبراير ب مايو ١٩٧٤ شهدت أديس أبابا اضرابات لم تشهدها من قبل ، ورغم ذلك فانه لم تكن هناك أى حركة سياسية منظمة وراء هده الاضرابات ، وانما كان لكل جماعة مطالبها الخاصة التى هى بالاساس ذات طابع اقتصادى لا سياسى «

<sup>--</sup> Ibid., pp. 118-119. (1)

<sup>-</sup> Michael Chege, Op. Cit., p. 367.

<sup>-</sup> Marina Ottaway, Op. Cit., pp. 476-477. : وانظر ايضا

• • ووسط هذا الجو استقال رئيس الوزراء الاثيوبي أكليلو هابتي ــ وولد في فبراير ١٩٧٤ ، وحل محله أحد النبلاء وهو أند لكاشيو ماكونين الذي عجز عن مواجهة هذه الاوضاع المضطربة ، وكل ما فعله هو زيادة مرتبات الجيش ، وخفض أسعار البنزين ، وقد أدى ذلك الى انتهاء التمرد داخل الجيش مؤقتا في حين استمرت مختلف الجماعات المدنية في التظاهر والاضراب، وهو الامر الذي أسفر عن تزايد وعيها على نحو دفعها للمطالبة بتغييرات جذرية في النظام القائم ، لكنها كانت عاجزة عن التقدم للامساك بزمام السلطة لافتقادها الى تنظيم وتوجه سياسى مشترك ، ونتيجة لذلك تقدم الجيش ليحتل مكان الصدارة في الاحداث فقام في يونيو ١٩٧٤ بتشكيل « لجنة التنسيق للقوات المسلحة ، والبوليس ، والقوات البرية ، التي أطلق عليها اختصار أسم « الدرج » ( \* ) ، وقامت اللجنة تدشين حملة اعتقالات واسعة للمسئولين السابقين ، ومن هم في السلطة بما في ذلك أعضاء مجلس التاج الامبراطورى وكبار رجال الجيش والحكومة ، ثم قامت بأجبار ماكونين على الاستقالة واعتقاله بعد ذلك ، حيث حل محله ميشيل امرو في نهاية يوليو ١٩٧٤ ، ووضعت الامبراطور نفســـه تحت التحفظ ، وان ظلت تعبر عن ولائها له حتى تم خلعه فى ١٢ سـبتمبر ١٩٧٤ ، واعلان تولى الجيش السلطة في البلاد (١) ٠

• • لعل التحليل السابق يؤكد ما ذكرناه فى البداية من أن ما حدث كان اتتفاضة نخبوية بورجوازية فئوية حضرية ، فمعظم المشاركين فى هذه الاحداث كانوا ينتمون الى عناصر البورجوازية الصغيرة ، خاصة وأن عمال الصناعة كان عددهم محدودا ثم أنهم كانوا يفتقرون الى التنظيم ، كذلك لم يشارك الفلاحون فى هذه الاحداث رغم كونهم أكثر الطبقات الاجتماعية فى اثيوبيا تعرضا للاستغلال والاضطهاد ، اذ رغم حالة القحط التى راح ضحيتها نحو ما بين ١٠٠ ــ ٢٠٠ الف فلاح أثيوبى فان هؤلاء

(1)

<sup>—</sup> Ibid., pp. 477-479.

لم يقوموا بالهجوم على مخازن غلال لوردات الارض ، فمات منهم من مات ، واتجه البعض الآخر الى الشحاذة فى المدن (١) ثم ان هذه الانتفاضة كانت فئوية فقد انصبت مطالب الجماعات المشاركة فيها على مطالب تخص كل جماعة ، دون أن يكون هناك تجميع لهذه المطالب ، أو أساس مشترك يربط بينها الا كونها مطالب اقتصادية ، وهى بذلك تفتقر الى المضمون السياسى ، خاصة مع عدم وجود تنظيم سياسى ، وتوجه سياسى مشترك ،

وأيضا فان هذه الانتفاضة قد تركزت فى الحضر ، وعلى وجه التحديد فى العاصمة أديس أبابا ، وهى بالتالى لم تكن حركة شعبية عريضة تعطى مطالب كافة الجماعات ، وتمتد الى كافة أرجاء البلاد لذلك لم يكن غريبا أن يتقدم الجيش ويستولى على السلطة « بانقلاب عسكرى » ، صحيح أن قادة الانقلاب قد أتجهوا الى تبنى سياسة راديكالية بدأت بالقضاء الشامل على الاساس المادى للطبقات الاجتماعية التقليدية ، لكنهم راحوا بعد ذلك يوجهون ضرباتهم الى القوى الاجتماعية الجديدة الناشئة ، والى حركات التحرير التى تقود نضال الجماعات الوطنية المقهورة فى أثيوبيا ،

## سياسات الدرج تجاه الواقع الاقتصادي / الاجتماعي

رأينا كيف تمكنت الدرج من الاستيلاء على السلطة فى اثيوبيا عقب خلع الامبراطور ، ثم قامت بتشكيل المجلس العسكرى الادارى المؤقت برئاسة الجنرال أمان عندوم ليحكم البلاد غير أنه منذ تشكيل الدرج فى يونيو ١٩٧٤ وحتى مقتسل أمان عندوم فى نوفمبر من نفس العام فان مياسات الدرج وتوجهاتها ظلت غير واضحة ، وأن كان يمكن القول بانها كانت تستند الى منظور بورجوازى وطنى عبر عن نفسه فى الشعار بانها كانت تستند الى منظور بورجوازى وطنى عبر عن نفسه فى الشعار الذى طرحته الدرج وهو « اثيوبيا أولا » ففى يونيو ١٩٧٤ أصدرت الذى طرحته الدرج المرة نقطة يؤكد على أن : « الدرج التى ترفع الدرج اعلانا من ثلاث عشرة نقطة يؤكد على أن : « الدرج التى ترفع

<sup>-</sup> Michael chege, Op. Cit., pp. 364-365.

شعار أثيوبيا أولا » تكرر ولاءها لجلالة الامبراطور القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وما أن استولت الدرج على السلطة عقب خلع الامبراطور فى ١٢ سبتمبر ١٩٧٤ ، فإن الكولونيل منجستوهيلى ماريام قام بتحديد معنى هذا الشعار المرفوع حين صرح بأنه يعنى القضاء على الانانية ، والتركيز على العمل الجاد ، والوحدة ، والبطولة ، وحب البلاد ، وفى سبتمبر على العمل الجاد ، والوحدة ، والبطولة ، وحب البلاد ، وفى سبتمبر الرأسمالية والاشتراكية ، وهو موقف لا يختلف عن موقف أى نظام حكم بورجوازى فى افريقيا ويتماثل الى حد كبير مع مواقف كل من جوموكينياتا ، وموبوتو ، وسنغور (١) ،

وفى ٢٠ ديسمبر ١٩٧٤ ـ وهو نفس اليوم الذى تولى فيه الجنرال تفرى بانتى مقاليد السلطة فى اثيوبيا ـ صدرت عن المجلس العسكرى الادارى المؤقت أول وثيقة تحدد بوضوح توجهات النظام الحاكم فى أثيوبيا وتضع الخطوط العامة لمفهوم « اثيوبيا أولا » (٢) ، اذ تبدأ الوثيقة بالحديث عن أسباب حركة الجيش فى أثيوبيا والتى تتمثل فى أن القادة كانوا يحتقرون المواطنين وأن هؤلاء قد روجوا لعبادة الفرد ، وركزوا السلطة فى أيديهم ، وأتتشر الفساد الادارى فى عهدهم ، كما أن رجال الدين قد تخلوا عن دورهم وأصبحوا تابعين للسياسيين على نحو جعل النظام عاجزا عن تلبية مطالب الشعب ، ثم تذهب الوثيقة الى تحديد التحدى الاساسى الذى يواجه النظام الجديد بأشارتها الى أنه يتمثل فى

<sup>---</sup> Ibid., p. 369.

<sup>-</sup> Michael Warr, Op. Cit., P. 120.

<sup>(</sup>٢) انظر نص ترجمة الوثيقة في :

الجمعية الافريقية « الاعلان السياسى للحكومة المسكرية المؤقتة ... اتيوبيا تقيديم ... ووتاثق أخرى » ... نشرة خاصة ( القاهرة : الجمعية الافريقية) السنة الثالثة ... المعدد الخامس ... فبراير ١٩٧٥ ... س ا ... ١٠٠٠

صيانة الوحدة الوطنية عن طريق اقامة مجتمع تعددى تحترم فيه لغات كافة الجماعات وثقافاتها ، كما تحترم حقوق الانسان في اطاره ، وأيضا عن طريق السعى لاقامة اتحاد كو تقدارلي لشرق افريقيا يضم كلا من أثيوبيا والصومال ، والسودان ، وكينيا ، ثم تحدد الوثيقة الفلسفة السياسية لنظام الحكم الجديد في أنها تقوم على الاشتراكية الاثيوبية ، « أثيوبيا أولا » والتي ترتكن الى مبادىء : المساواه والعدالة والحرية لكل الاثيوبيين ، واعلاء مصلحة الجماعة على مصالح الافراد ، وأقامة الادارة الذاتية ، واحترام العمل البشرى وتقديره ، وتنطلق الوثيقة بعد ذلك لتحدد السياسات الواجب اتباعها من ضرورة حكم الشعب لنفسه ، لتحدد السياسات الواجب اتباعها من ضرورة حكم الشعبي يضم كل القوى وضرورة اقامة حزب سياسي اشتراكي وطني شعبي يضم كل القوى التقدمية في جبهة متحدة ، وضرورة القضاء على الاستفلال من خلال ملكية الدولة أو الملكية العامة لوسائل الانتاج والموارد الطبيعية ، وتغيير ظام ملكية الارض ، وضرورة التحرر من الفقر والجهل والمرض و

ولعل هذه الوثيقة تبرز بوضوح التوجه البورجوازى الوطنى لنظام الحكم الجديد، وهو توجه لا يختلف بحال عن توجهات معظم الانظمة الافريقية الحاكمة واذا كان المجلس العسكرى الادارى المؤقت قد اتخذ فى فبراير ١٩٧٥ أول أجراء اشتراكى عندما أصدر اعلانا حول « السياسة الاقتصادية لاثيوبيا الاشتراكية »، قرر بموجبه تأميم البنوك والمؤسسات المالية ، وأعلن ملكية الدولة للصناعات الاساسية ومصادر الثروة الطبيعية ؛ اذا كان ذلك كذلك فان هذا الاجراء لا يختلف عما فعلته العديد من أظمة الحكم الافريقية حين اتخذ معظمها قرارات بملكية الدولة لبعض المشروعات ، وبمشاركة الدولة جزئيا فى ملكية وادارة معظم المشروعات الاخرى (۱) •

<sup>—</sup> Michael Chege, op. cit., p. 340.

<sup>-</sup> Edmond J. Keller, op. cit., p. 329

<sup>(1)</sup> 

وهكذا فحتى آواخر فبراير ١٩٧٥ فان ظام الحكم الجديد لم يتخذ اجراء من شأنه احداث تغييرات جذرية فى الهيكل الاقتصادى / الاجتماعى الاثيوبى ، وظل يؤكد على احترام الملكية الخاصة ، وعلى احترام اقطاعيات الكنيسة •

#### تقويض الاساس ألمادي للقوى التقليدية:

أصدرت الدرج فى ٤ مارس ١٩٧٥ أعلان تأميم الاراضى الريفية (١) ، وبموجب هذا الاعلان ألغيت الملكية الخاصة للاراضى الزراعية دون تعويض ، وحظر التصرف فى الارض بأى شكل من الاشكال ، كما حظر استخدام العمل الاجير فى الزراعة ، وأكد الاعلان على أن الارض ستصبح ملكية جماعية للشعب الاثيوبى ، وإنها ستوضع تحت تصرف الفلاحين لادارتها من خلال روابط تنشأ لهذا الغرض ، وقد سمح الاعلان للاسر بملكية خاصة لا تتجاوز ٢٥ أكر ، وأعطى للبدو وللفلاحين الذين يعيشون في قرى ، أو فى مناطق قبلية حقوق ملكية على الاراضى التى يستخدمونها للرعى أو للزراعة المعيشية ،

على أنه يلاحظ أن اجراء « التأميم » السابق قد خدم مصالح الأسر المالكة للارض وفق ظام rist فى الشمال حيث أكد ملكيتهم للارض ورغم أن الاجراء قد أعاد حقوق حيازة الارض للفلاحين فى المناطق المقهورة فى المجنوب ، الا ان تزايد الضغوط على الاراضى الزراعية فى الشمال قد دفع بالدرج الى توطين العديد من الفلاحين الشماليين فى الاراضى الزراعية بالجنوب خدمة لفلاحى الامهرا من جانب ، وترتيبا للاوضاع الامنية فى الجنوب من جانب أخر (٢) .

وفضلا عما تقدم فان العديد من المشكلات قد ظهرت فى مجال التطبيق من بينهما عدم وجود كوادر ادارية وفنية مؤهلة لتولى مسئولية تنفيذ

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيلات حول هذا الاعلان أنظر:

Paul B ietzke, «Land Reform in Revolutionary Ethiopia», in The Journal of Modern African Studies, Vol. 14, No. 4, 1976, pp. 645-652.

<sup>-</sup> Michael Chege, op. cit., p. 340.

الاعلان ، ثم ان روابط الفلاحين التي أنشئت للاشراف على ادارة الاراضي الزراعية لم يكن لديها قواعد ثابتة تنظم عملها ، وأيضا فان عدم وجود خرائط مساحة للاراضي الزراعية قد أدى الى حدوث فوضى في التطبيق ، ورغم قيام الدرج بالاستعانة بالطلبة وارسالهم الى الاراضى الزراعية لتوعية الفلاحين والمساعدة في تنفيذ سياسة الدرج وذلك في اطار الحملة المعروفة باسم Zemacha (\*) ؛ رغم ذلك فان هذه الحملة قد فشلت فشلا ذريعا تتيجة لعدم فهم الطلبة لقيم وتقاليد ولهجات الفلاحين ، وتتيجة لتبنى بعض الطلبة لافكار معارضة لسياسات الدرج راحوا يروجونها بين الفلاحين ، وتتيجة أيضا لعدم استجابة الدرج لنداءات الطلبة بمساندتهم عسكريا لمواجهة المقاومة المنظمة من جانب الاقطاعيين لسياسة الدرج المتعلقة بالاصلاح الزراعي (١) ، فقد شكل هؤلاء الاتحاد الديمقراطي الاثيوبي كتنظيم معارض للدرج ودخلوا فى مواجهات وصدامات عسكرية مع الفلاحين ومع قوات الجيس وبخاصة في مقاطعة بجسميدير موطن الاقطاع واستطاعوا أن يحققوا بعض الانتصارات الجزئية المؤقتة ، الا أن قوات الحكومة قد تمكنت بعد فترة من تقويض نشاطات الاتحاد على نحو دفع بعض قياداته الى اللجوء الى المنفى ، وتنظيم حركة مقاومة سرية للدرج (٢) ٠

وخلال نفس الفترة عزل الابن الاكبر للامبراطور هيلاسلاسى ــ الامير أصفاوصن من منصبه كولى للعهد ، وتم الغاء كافة الالقاب الملكية (٢) ٠

وفى أغسطس ١٩٧٥ صدر اعلان تأميم كل الاراضى فى الحضر دون تعويض ، ومصادرة كافة المنازل الاضافية ، وان سمح للافراد بملكية

كلمة امهربة نعنى « التقدم من خلال التعاون ،

<sup>(</sup>۱) كلمةوالمعرفة ، والعمل » .

<sup>-</sup> Edmond J. Keller, op. cit., pp. 329-330.

<sup>(</sup>۲) ·

<sup>—</sup> Michael Warr, op. cit., pp. 121-122.

<sup>(</sup>Y) 6 (Y)

<sup>(</sup>م ٦ ــ القرن الافريقي )

منزل أسرى واحد (١) ، وقد أكمل هذا الاعلان عملية تقويض القاعدة المادية للقوى التقليدية القديمة ( نبلاء / اقطاع / رجال كنيسة / كبار رجال الجيش ) على نحو غير علاقات الانتاج ، والتركيب الطبقى للمجتمع الاثيوبي ، وفتح الباب امام اتخاذ اجراءات أخرى •

من هنا فان صدور برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية فى ابريل المرح (٢) قد جاء تتويجا للاجراءات التى اتخذتها الدرج فى المرحلة السابقة ، ومنعطفا لمرحلة جديدة وتوجمه جديد فى سياسات الدرج وممارساتها ، ولعل عرضا مختصرا للبرنامجقد يفيد فى توضيح الاتجاه الجديد للدرج •

يبدأ البرنامج بتحديد طبيعة المصراع داخل المجتمع الأثيوبي فأنه يتمثل في وجود تناقض طبقى « رئيسى » بين الفلاحين وبين الاقطاع ، بين العمال وبين البورجوازية ، بين الجماهير الاثيوبية وبين الامبريالية ، كما أنه يتمتل في وجود تناقض « ثانوى » بين القوميات ، وبين الاديان ، وبين الرجال والنساء .

ويذهب البرنامج الى أن حل هذه التناقضات لن يكون الا من خلال البدء بثورة وطنية ديمقراطية تفتح الطريق امام الثورة الاشتراكية ، وذلك بهدف تحرير اثيوبيا من الاقطاع والامبريالية ووضع الاساس للتحول الاشتراكى ، من خلال التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين ، والبورجوازية الصغيرة على نحو يمكن من اقامة جمهورية ديمقراطية تسودها الحرية والمساواة والوحدة والرفاهية والحكم الذاتى على كافة المستويات ، ثم بناء اثيوبيا الاشتراكية الجديدة ، وينتقل البرنامج بعد

<sup>—</sup> Ibid., p. 122.

<sup>—</sup> PMAC, «Programme of the National Democratic Revolu-(Y) tion of Ethiopia,» (Addis Ababa: Aristic Printers LTD, 1976), pp. 3-27.

ذلك للحديث عن تأميم الارض ، وتدعيم الصناعات والبنوك وشركات التأمين ، وتشجيع رجال الاعمال المحليين تحت اشراف الحكومة ، ويؤكد البرنامج على ضرورة تحقيق الرفاهية للشعب الاثيوبي من خلال برامج محو الامية ، ورفع المستوى الصحى ، وتحسين ظروف العمل ، والتأمين الاجتماعي .

اذا كانت هذه هى الاجراءات والتوجهات التى اتخذتها وتبنتها الدرج خلال هذه المرحلة ، فما هو موقف القوى الاجتماعية الجديدة الناهضة وتنظيماتها من هذه الاجراءات والتوجهات وماذا كان رد فعل الدرج تجاه هذا الموقف ؟؟ هذا ما سنجيب عليه حالا ،

## علاقات الدرج بالقوى الاجتماعية الجديدة:

رأينا كيف تمكنت الدرج من احداث تغيير راديكالى فى البنية الاقتصادية / الاجتماعية للمجتمع الاثيوبى حين حطمت الاساس المادى لدعائم النظام القديم لكن الدرج وقعت عاجزة امام مشكلة بناء نظام سياسى جديد يتلاءم مع معطيات الواقع الجديد ، فروابط الفيلاحين الجديدة ظلت ضعيفة ، ولم يتخذ أى قرار بشان ما اذا كانت هذه الروابط ستتحول الى ادارات لمزارع جماعية ، أم أنه سيسمح بالزراعة الفردية ، ثم ان معظم المنازل المؤممة فى الحضر قد أستولى عليها العاطلون، وظلت الدرج منعزلة عن المجتمع على نحو ما كان عليه الحال فى عهد الامبراطور ، صحيح أن محتوى القرارات فضلا عن التوجهات السياسية العامة للدرج قد تغيرت جذريا ، ولكن علاقات الدرج بالمجتمع لم تتغير كثيرا ، اذ ظل الحكم مركزيا وسلطويا ويستجيب فقط لضغوط مجموعة صغيرة من العسكريين المنتمين للبورجوازية الصغيرة ، ورغم أنه يصعب وصفى سلطة الدرج بأنها كانت سلطة مطلقة الا أن ذلك لا يرجع بحال وصف سلطة الدرج بتمثيل كافة مجموعات المصالح فى السلطة ، ولكنه كان يرجع الى عجز الدرج عن تنفيذ قراراتها فى أطراف البلاد (۱) ،

ان مسكلة خلق نظام سياسى يواكب المجتمع الاشتراكى الجديد قد وجدت تعبيراتها فى العلاقات المتأزمة والصراعية بين الدرج من جانب ، وبين القلة القليلة من المجموعات المدنية المنظمة فى الحضر من جانب آخر ، وبخاصة الاتحاد الكو نفدرالى لنقابات العمال الاثيوبية ، وطلبة الجامعة ، ورابطة المدرسين الاثيوبيين ، غير أن ما تجب الاشارة اليه فى هذا المقام هو أن هذا الصراع كان صراعا بين مختلف شرائح البورجوازية الصغيرة بالاساس فى سعى كل منها للوصول الى السلطة ،

فقد وقف الاتحاد الكونفدرالي لنقابات العمال الاثيوبية سوقف المعارض من الدرج عقب خلع الامبراطور مباشرة ، حيث طالب بالتسجيل بتشكيل حكومة مدنية تضم فى صفوفها ممثلين عن بعض التنظيمات الحضرية ( نقابات العمال الاثيوبية \_ القوات المسلحة \_ رابطة المدرسين الاثيوبيين ـ اتحاد هيئة التدريس بالجامعة ـ اتحاد الطلبة الاثيوبيين ـ رابطة موظفي الخدمة المدنية \_ رابطة رجال الاعمال الاثيوبيين \_ رابطة المرأة الاثيوبية ) وجاءت استجابة الدرج لهذا المطلب فورية وتمثلت في القاء القبض على زعماء الاتحاد ، لكن الاتحاد عاد في يونيو ١٩٧٥ فأصدر بيانا يطالب بحق العمال في التنظيم ، والمساومة الجماعية في المنروعات المؤممة على أن البيان لم يطالب بمشاركة العمال في الادارة ، وهو ما يعبر عن عدم قناعة الاتحاد بالمفهوم الاشتراكي للتجمع النقابي ، وتتيجة لعدم استجابة الدرج لهذا المطلب أيضا قام الاتحاد بتدشين عدة مظاهرات واضرابات عن العمل في ستبمبر ١٩٧٥ ، كما أصدر \_ ولاول مرة منذ أنشأئه ــ وثيقة سياسية تحدد استراتيجية الطبقة العاملة في الوصول إلى الهدف النهائي وهو « الاشتراكية العلمية » ، وأكدت الوثيقة أن هذا الهدف لن يمكن تحقيقه الا بمنح الحقوق الديمقراطية أولا على نحو يرفع وعى الجماهير ، ويدفعها لمشاركة عريضة كيما يتسمني دفع الثورة الديمقراطية الى طريق الثورة الاشتراكية ، وقد انتهى الاتحاد في وثيقته الى اعلان تحد علنى للدرج حين أكد على أنه أذا لم يسمح بتوزيع هذه الوثيقة بحرية ، وأذا ما اتخذت أجراءات ضد النقابات فلن الاتحاد سيدعو الى أضراب عام مفتوح حتى تتحقق كافة مطالبه (١) .

وعلى أية حال فان الاتحاد لم يكن يملك التنظيم الفرورى لتنفيذ تهديده ، فقد حظرت الدرج توزيع الوثيقة ودخل الجيش فى صدام مسلح مع العمال المتظاهرين فى مطار أديس أبابا ، ولم ينفذ الاضراب العمام وخرج الاتحاد من المواجهة ضعيفا ، ان لم يكن محطما ، حيث اغتيل بعض قياداته ، واعتقل البعض الآخر ، ثم قامت الدرج بأنشاء بديل للاتحاد الكو تقدرالى وهو اتحاد كل عمال اثيوبيا . A. E. T. U.

لكن بعضا من قيادات الاتحاد الجديد المعينون من قبل الدرج قد أغتيلوا على يد العمال المعارضين لسياسات الدرج ، وهو الامر الذى أدى الى تداعى الاحداث واتساع دائرة العنف وبخاصة عندما اندلعت المظاهرات فى أول مايو ١٩٧٧ والتى واجهها الجيش باطلاق الرصاص على المتظاهرين فى مذبحة قدر عدد ضحاياها بما بين ٦٠٠ ـ ١٠٠٠ عامل وطالب (٣) ٠

كذلك فأن علاقات طلبة الجامعة بالدرج قد شهدت نفس التطور ، فقد أغلقت جامعة أديس أبابا لمدة عامين ( ٧٥ – ١٩٧٧ ) ، وأمر الطلبة بالمشاركة فى حملة Zemacha لتوعية الفلاحين بأهداف الاصلاح الزراعى ، لكن الاحداث التى سبقت وواكبت الحملة أدت الى تردى العلاقات بين الطلبة وبين الدرج حيث اتهم الطلبة الدرج بخيانة التورة ، ووقفوا موقفا معاديا منها ومن سياساتها ووصل الامر الى ذروته فى مظاهرات أول ما يو

(٢)

<sup>—</sup> Ibid., pp. 481-482.

<sup>(1)</sup> 

<sup>—</sup> Michael Warr, op. cit., p. 123.

وانظر أيضا:

<sup>-</sup> Michael Chege, op. cit., pp. 370-371.

۱۹۷۷ ، وما أسفرت عنه من مذبحة للعمال والطلبة المتظاهرين (۱) ثم أن علاقات رابطة المدرسين الاثيوبيين بالدرج قد أخذت نفس المسار ، اذ راحت الرابطة تطالب برفع مرتبات أعضائها ، وتنادى بأن يكون لها دور أساسى فى أى قرار يتعلق باصلاح النظام التعليمى ، بل انها رفضت سياسة الدرج فى توجيه الاهتمام فحو التعليم الفنى عن قناعة بالمفهوم النخبوى للتعليم ، وقد وجهته لها الدرج نفس الضربات التى وجهتها للعمال والطلبة (۲) ٠

ولعله يتضح مما تقدم أن مطالب التنظيمات السابقة لا ترتبط من قريب أو من بعيد بالتوجه الاشتراكى ، فقد انصب معظمها على الحقوق المدنية ، والديمقراطية السياسية ، وهى كلها مطالب تعزز من مصالح البورجوازية الصغيرة فى الحضر ، وبالتالى فأنه لم يكن بمقدور هذه التنظيمات ايجاد الاتساق السياسى اللازم لدفع وتبنى سياسة اشتراكية ، وقد أدى ضعف هذه التنظيمات ، وعدم ارتكانها الى قاعدة شعبية الى تكمين الدرج من القضاء عليها وتصفيتها .

وازاء هذا الوضع تحركت بعض قوى اليسار من المثقفين لتقود قوى المعارضة ضد ممارسات الدرج ، فأنشأوا تنظيمات سياسية سرية لمواجهة الدرج ، انتهت هى الاخرى الى فتح الطريق امام مزيد من الاضطهاد العسكرى لهم بصورة أكبر مما تعرض له العمال والطلبة ٠٠ النح ٠

ففى أواخر عام ١٩٧٥ ، وبعد أن بات واضحا أن الدرج ليست مستعدة لتسليم السلطة الى المدنيين فان المثقفين الاثيوبيين انقسموا الى معسكرين () •

<sup>—</sup> Marina Ottaway, op. cit., pp. 482-483. (1)

<sup>—</sup> Idem. (7)

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيلات عن اسباب هذا الانقسسام وتطوره انظر كلا من :

Michael Warr, op. cit., pp. 122-126. Michael Chege, op. cit., pp. 371-372.

الاول: الحزب الثورى للشعب الأثيوبى .E. P. R. P. a.— ويزعم هذا الحزب أن نشأته تعود الى عام ١٩٧٢ ، وتتكون قيادات هذا الحزب من بعض الكوادر التى تلقت تعليمها فى الولايات المتحدة الامريكية ، والتى تتبنى المنظور الماوى للماركسية ، هذا فى حين أن قاعدة الحزب تضم فى صفوفها بالاساس بعض مثقفى الحضر والعمال من ذوى الياقات البيضاء ، ولذا كان من الطبيعى أن يكون لهذا الحزب علاقة وثيقة بالاتحاد الكونفدرالى لنقابات العمال الاثيوبية ، وبطلبة جامعة أديس أبابا ، وقد أصدر الحزب منذ أوائل عام ١٩٧٤ تشرة سرية تحمل أسم « ديمقراسيا » تعبر عن مواقفه المعارضة للدرج ، وتوزع هذه النشرة فى دوائر حركة الطلبة فى أثيوبيا وأمريكا الشمالية ،

الثانى: الحركة الاشتراكية لكل الاثيوبيين Meison وترجع نشأة هذا الحزب الى عام ١٩٧٥ وتتكون قيادات هذا الحزب من بين كوادر الحركة الطلابية الاثيوبية فى أورب وبالذات من « ابناء وبنات الاسر الارستقراطية السابقة الذين قضوا سنوات فى المنفى، والذين أصيبوا بالاغتراب تتيجة لتفسيخ النظام الاقطاعى»، ويتبنى هؤلاء المنظور الستالينى المماركسية ، ولذا كان من الطبيعى أن تكون لهم صلة وثيقة بالاتحاد السوفيتى ، وقد عادت هذه الكوادر من المنفى الى اثيوبيا عقب نداء الدرج بضرورة عودة كافة المثقفين الاثيوبيين الى بلادهم ، وكان على رأسهم هيلى فيدا الذى ترأس التنظيم الجديد ، ورغم معارضة هؤلاء لسياسات الدرج ، ورفضهم للدكتاتورية العسكرية التى حسب زعمهم وضعت على كل الحقوق الديمقراطية ، وقمعت الطبقة العاملة ، الا أفهم قد رأوا فى التحالف مع الدرج فرصة مناسبة لهم للعودة الى بلادهم والى

Edmond J. Keller, op. cit., p. 331.

Marina Ottaway, «Democracy and New Democracy: The Ideological Debate in the Ethiopian Revolution,» in The African Studies Review (Massachusetts: A. S. A.), Vol. XXI, No. I, April 1978, pp. 20-22.

الحياة السياسية من جانب ، كما زعموا أن مثل هذا التحالف من شأنه أن يمكنهم من احتواء الدرج فى النهاية من جانب آخر ، وقد أصدر هذا الحزب فى عام ١٩٧٥ صحيفة علنية تحمل اسم « صوت الجماهير » بموافقة الدرج ، راحت تروج لسياسات الدرج وممارساتها ثم سعت بعد ذلك الترويج لمفاهيم الحزب فى محاولة استقلالية من جانبها •

ومنذ عام ١٩٧٩ بدأ الخلاف الفكرى يدب بين التنظيمين ووصل دروته بصدامات مسلحة فيما بينهما ، وقد سعت الدرج من جانبها الى نعسيق الخلافات بين الحزبين رغبة فى تقويض الحزب الثورى المعارض ، هذا فى حين أن تحالف الحركة الاشتراكية مع الدرج قد عزز من موقعها ومن تفوذها فقد خولت لها الدرج مسئولية اقامة تنظيم سياسى موال للحكم العسكرى ، واقامة اتحاد عمالى كونفدرالى جديد ، وبالفعل تم تشكيل المكتب السياسى لشئون التنظيمات الجماهيرية فى عام ١٩٧٩ ليكون نواه لتشكيل الحزب الجديد ، وقد تولى هيلى فيدا رئاسته ، كما أن الحركة الاشتراكية ـ ونتيجة لتحالفها مع الدرج ـ قد تولت مسئولية التدريب السياسى من خلال ٢٠ مدرسة ايديولوجية Yekatit على نحو عزز من موقفها فى مواجهة الحزب الثورى ، بل وفى مواجهة الدرج ذاته ،

وخلال عام ١٩٧٦ بدأت أبعاد الخلافات بين الحزبين فى الظهور على السطح ، ويمكن اجمالها فيما يلى (١) :

أولا: أن محور الخلاف بين الحزبين لا ينصب حول ما اذا كان تطبيق الاشتراكية فى أثيوبيا أمرا ممكنا ومرغوبا فيه ، ولكنه ينصب على كيفية تطبيقها \_ فالحزب الثورى يرى فى حكم الدرج دكتاتورية عسكرية

<sup>--</sup> Ibid., pp. 23-24 & pp. 27-28.

Bereket Habte Selassie, «Political Leadership in Crisis, The Ethiopian Case,» in Horn of Africa, Vol. 3, No. I, 1980, pp. 8-10.

فاشستية ، ليس بمقدورها قيادة مرحلة التحول نحو الاشتراكية ، وهو يرفض فكرة تحقيق الاشتراكية من القمة ، عن قناعة أن الدرج قد تمكنت من اسقاط الثورة الشعبية الحقيقية ، وصحيح أن الحزب التورى قد رأى فى الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدرج خطوة على الطريق السليم ، الا أنه يرى أن هذه الاصلاحات كان يمكن أن تكون أكثر ثورية لو كان الشعب هو الذى قررها وتحمل مسئولية تنفيذها ،

من هنا فان الحزب الثورى يرى ضرورة عقد جمعية وطنية تتولى وضع مشروع للدمتور، وتشكيل «حكومة مدنية شعبية مؤقته» تتولى قيادة البلاد فى مرحلة التحول نحو الاشتراكية على أن تشكل هذه الحكومة من ممثلين عن العمال والفلاحين والطلبة، وكافة العناصر التقدمية من المثقفين، والتجار والجنود، وفى المقابل فان الحركة الاشتراكية ترى أن الدرج قد أظهرت قدرا من التقدمية فى سياساتها وممارستها وبالتالى فان التحالف معها يعتبر أمرا ضروريا لمواجهة مصاعب التحول من الاقطاع الى الاشتراكية، خاصة وأن الاشتراكية وفى أطار ظروف المجتمع الاثيوبى لا يمكن أن تكون نتاجا لحركة جماهيرية وانما نتاجا لثورة من القمة، ومن هنا تذهب الحركة الى ضرورة تشكيل «حكومة ثورية مؤقتة» تمثل الشوار الحقيقيين من البروليتاريا والفلاحين والبورجوازين التقدميين ولا تمثل جماعات المصالح المنظمة فى الحضر والتى كان لها وجود فى أواخر عهد هيلاسلاسى سعيا لتشكيل جمهورية ديمقراطية وطنية تفرض دكتاتورية وطنية طوال مرحلة التحول نحو

ثانيا: وبالاضافة الى الخلاف المحورى السابق بين الحزبين ، فقد كان هناك خلاف آخر يجد أساسه فى العامل العرقى ـ ذلك أن معظم قيادات الحركة الاشتراكية من ابناء الجالا (أورومو) بما فيهم هيلى فيدا، بل ان العديد من انصار الحركة قد عينوا فى مناصب هامة ، وعلى سبيل

المثال فأن أكثر من ستة أعضاء من الخمسة عشر عضوا أعضاء المكتب السياسى لشئون التنظيمات الجماهيرية كانوا من أبناء الجالا ؛ وهو الامر الذي أعطى انطباعا بأن الحركة الاشتراكية تمثل الجالا ، خاصة وانها تحصل على أكبر تأييد ومساندة منهم ، وفى المقابل فان معظم قيادات الحزب الثورى كانت تنتسى الى جماعة الامهرا وتجراى ، وهو الامر الذي اعطى انطباعا بأن الخلاف بين الحزبين هو خلاف عرقى •

ثالثا: كذلك فأن وصف الحزب الثورى للدرج بأنها تمثل دكتاتورية عسكرية فاشستية ، واستمرار معارضته لها قد أدى الى اتساع قاعدة مؤيديه حتى بين العناصر المحافظة ، والمعارضة للاصلاح الزراعى وغيره من الاجراءات الاقتصادية ؛ عن اعتقاد بأن الحزب يدافع عن الحقوق الديمقراطية والحريات ، وأصبح الحزب على هذا النحو يعنى لدى العامة تحريرهم من دكتاتورية الدرج ، وقد دفع ذلك بالحزب الى مزيد من التشدد فى المواجهة السلمية مع الدرج فأخذ يدعو الى الاضرابات والمظاهرات ، وهو الامر الذى أثار حفيظة الحركة الاشتراكية التى راحت تؤلب الدرج على الحزب سعيا للتخلص منه ومن نفوذه ، وقد أسفر تداعى الاحداث عن حرب علنية بين الدرج ، والحركة الاشتراكية من جانب تداعى الحزب الثورى من جانب آخر ،

منية حقيقية بينهما ، فعلى حين تمكنت الحركة الاشتراكية من دفع الدرج علنية حقيقية بينهما ، فعلى حين تمكنت الحركة الاشتراكية من دفع الدرج الى اعتقال زعامات الحزب الثورى ومؤيديه واغتيالهم ، فأن الحزب الثورى لجأ الى المقاومة المسلحة التي أودت بحياة المئات في أديس أبابا وغيرها من المراكز الحضرية ، وهو الامر الذي اتاح للدرج فرصة عدم تطبيق أي من مفهومي « الحكومة المدنية الشعبية » أو مفهوم « الحكومة الثورية المؤقتة » على أنه تجدر الاشارة الى أن الدرج كانت منقسمة على الثورية المؤقتة » على أنه تجدر الاشارة الى أن الدرج كانت منقسمة على المغض البعض على يتعلق بكيفية التعامل مع الحزب الثوري ، فقد رفض البعض

من أعضاء الدرج اللجوء الى سياسة تعطيم الحزب ، وهو الامر الذى أدى الى انشــقاق داخل الدرج وصــل الى ذروته فى ٢ فبراير ١٩٧٧ بالتخلص من الجناح المعارض لتعطيم الحزب الثورى ، وتولى منجستو السلطة فى البلاد (١) •

وقد كان ذلك بمثابة انتصار المتحالف بين منجستو والحركة الاشتراكية ، لكنه كان انتصارا مؤقتا ، فما ان تمكنت الحركة الاشتراكية من التخلص من منافسيها الاساسيين داخل الدرج ، وما أن أصبح الحزب الثورى ضعيفا نتيجة لاعتقال واغتيال قياداته وتشويه صورته امام الشعب الاثيوبي نتيجة لاعماله الارهابية ، فان الحركة الاشتراكية اعتقدت بأن الوقت قد بات مناسبا القيام بمحاولتها الاستيلاء على السلطة ، فبدأ المكتب السياسي الشئون التنظيمات الجماهيرية يتصرف كجهاز مستقل عن الدرج ، وسعت الحركة في منتصف مارس ١٩٧٧ الى استقدام نحو ستمائة عضو من ميليشات الفلاحين الي أديس ابابا لاسقاط نظام الحكم الدرج سفى وقت كانت الدرج قد القت بكل قواتها في حربها مع أريتريا للارخ وبين الدرج وبين الدرج وبين الدرج وبين الحركة الاشتراكية ، فبحلول يوليو ١٩٧٧ كان هيلي فيدا في المعتقل مع الحركة الاشتراكية ، في حين لاذ البعض الآعر بالاختباء أو الهرب من البلاد وقامت قوات الامن بتعقب أعضاء الحركة الاشتراكية كما فعلت من قبل مع أعضاء الحزب الثوري (٢) ،

ومرة أخرى فان الدرج تمكنت من الخروج منتصرة ، وأكثر قدرة على المواجهة بعد تحطيم قوى اليسار من المثقفين ، ذلك أن كلا من الحزب الثورى ، والحركة الاشتراكية قد ارتكب اخطاء قاتلة لعل أهمها التقدير المفالى فيه من جانب كل منهما لقوته ، والتهوين من قوة الدرج ، ورغم

<sup>-</sup> Marina Ottaway, Democracy ... op. cit., pp. 28-29. (1)

<sup>—</sup> Ibid., p. 29. (Y)

ذلك فان كلا الحزبين قد قدما خدمة مستركة للدرج ، فقد دفعاها الى محاولة احتواء مطالبهما على نحو ما وضع فى برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الصادر فى ابريل ١٩٧٦ والذى يؤكد على الطبيعة الطبقية للصراع ، ويؤكد على المنظور الاشتراكى فى بناء اثيوبيا الجديدة ثم ان لجوء الحزبين الى استخدام الارهاب فى مواجهة بعضهما البعض قد أعطى للدرج مبررا لتحويل الانتباه عن المنظور الديمقراطى ، وقمع أية مطالب ديسقراطية من جانب المعارضين لحكم الدرج (١) ٠

وعلى الرغم مما تقدم فأن كلا من الدرج واليسار المدنى كان فى حاجة الى الآخر فالدرج كانت فى حاجة الى التأييد المدنى وبخاصة فى مجال انشاء حزب سياسى ، ثم أن اليسار المدنى لم يكن بمقدوره رفض الاصلاحات التى قامت بها الدرج لاسباب أيديولوجية من جانب ، ولان هذه الاصلاحات قد قوبلت بترحاب قطاع عريض من جماهير الشسعب الاثيوبي من جانب آخر ، ولذلك كان من الطبيعي أن تجرى محاولة ثانية للمصالحة بين الطرفين ، وهي المحاولة التي بدأت في منتصف عام ١٩٧٧ حينما سمحت الدرج بتشكيل احزاب مدنية ماركسية / لينينية ، فظهرت في تلك الآونة أربعة أحزاب هي :

الشعلة الثورية Abiotawi Seded

وعصبة العمل Woz Ader

والمنظمة الثورية الماركسية / اللينينية Ma. Le. Ri. De.

والنضال الثوري للاثيوبيين المضطهدين E. Ch. A. T.

وقد كانت الشعلة الثورية هي الحزب المتميز بين الاحزاب السابقة ، فأعضاؤها في معظمهم من كبار رجال الجيش ، وكبار رجال الخدمة المدنية ، في حين أن عضوية الاحزاب الاخرى كانت تضم في صفوفها زعماء الطلبة ،

<sup>-</sup> Bereket Habte Selassie, op. cit., pp. 10-11.

ولا تعدو أن تكون تجمعات صغيرة ندور حول تمخصية مسيطرة . وقد دخلت هذه الاحزاب فى ائتلاف فيما بينها فى يونيو ١٩٧٧ تحت اسم « اتحاد المنظمات الاثيوبية الماركسية / اللينينية Emaledh هذا رغم أن أيا منها لم يكن له وجود رسمى أو قانونى حتى هذه الفترة (١) •

وقد أصدر الاتحاد فى سبتمبر ١٩٧٧ « برنامجا للعمل » أعلن فيه قبول برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية كما أعترف فيه بشرعية كافة التنظيمات الجماهيرية التى اقامتها الدرج ، وهو ما يعبر عن رغبة واضحة فى تعاون الاحزاب الداخلة فى الاتحاد مع الدرج ، لكن يلاحظ أن البرنامج قد تجاهل كافة المسائل التى سببت خلافا وانشقاقا بين صفوف اليسار المدنى مثل « الحكومة الشعبية » أو « الحكومة الثوربة » (٢) .

ورغم ما أبداه الاتحاد من رغبة فى التعاون مع الدرج الا أن الاتحاد لم يتمكن من العصول على اعتراف رسمى به ، بل أن الدرج راحت تتشكك فى نوايا الاتحاد خشية أن يكون بديلا للحركة الاشتراكية التى سعت لاحتواء الدرج وتقويض حكمها ومن هنا كان من الطبيعى أن تلجأ الدرج الى تفتيت الاتحاد من خلال اتهام الاحزاب الداخلة فيه بأنها تسعى لاحداث انقسام بين صفوف الجماهير ، فمن جانب وجهت الدرج اتهاما الى حزب النضال الثورى بأنه يسعى الى احداث انشقاق داخل صفوف الحركة العمالية على أسسس عرقية ، وزعمت أن بعض قيادات العزب يؤيدون النظام الرجعى فى الصومال ، ويتخذون موقفا عدائيا من الثورة الاثيوبية وكان نتيجة ذلك طرد الحزب من اتحاد المنظمات الاثيوبية ، ومن جانب آخر وجهت الدرج اتهاما الى كل من عصبة العمل ، والمنظمة الثورية بأنهما يعملان على اعاقة تنكيل حزب للشعب العامل ، وكانت نتيجة ذلك طرد الحزبين من اتحاد المنظمات ، واعلان حلهما رسميا فى يوليو ١٩٧٩ ، فضلا عن طرد قيادات الحزبين من المناصب الحكومية التى كانوا يشغلونها،

<sup>—</sup> Marina Ottaway, Democracy ... op. cit., pp. 29-30. (1) (1)

وهكذا لم يبق فى الميدان سوى حزب الشعلة الثورية ، وبعد أن تمكنت الدرج من القضاء على اتحاد المنظمات الاثيوبية ، فانها أعلنت أنه قد ثبت استحالة تشكيل حزب للشعب العامل من خلال دمج التنظيمات السياسية التي كانت قائمة معا ، وبالتالى فلا مندوحه من السعى لانشاء حزب جديد يتجمع حول قيادة مركزية ، ويضم فى صفوفه الافراد المناضلين على أساس مواقهم الثورية ، وقدراتهم ، ومدى مساهماتهم (۱) •

وبالفعل بدأ منجستو فى التمهيد لتشكيل لجنة تنظيم حزب الشعب العامل الأثيوبيا .C. O. P. W. E. افعقد اجتماعا في ١٣ سبتمبر ١٩٧٩ مسم كبار ضباط الجيش للحصول على تأييدهم للفكرة ، ثم أصدر قراراً بتشكيل اللجنة في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩ حيث قام بتعيين اعضائها ، وتولى رئاستها ، والشيء الملفت للنظر في تشكيل اللجنة أن معظم اعضائها من العسكريين من صفوف حزب الشعلة الثورية ، في حين أن بقية أعضائها بمثلون المنظمات الجماهيرية التي أنشأتها الدرج ، وقد حرص منجستو على تحقيق قدر من التوازن بين العسكريين وبين المدنيين في اللجنة خاصة وأن المجموعة الاولى يمكن وصفها بالوطنية ، في حين أن المجموعة الثانية ذات توجه يسارى وقد أرسل معظم أعضائها الى الاتحاد السوفيتي ليدربوا ايديولوجيا (٢) ورغم ما تقدم فان الطابع الغالب على اعضاء اللجنة هو انتماؤهم الى البورجوازية الصغيرة ففي عام ١٩٨١ كانت نسبة ممثلي العمال في عضوية اللجنة التنظيمية للحزب هي ٢٥٩٪ ، والفلاحين ٢ر١٪ ، والمثقفين والموظفين والجيش وفئات المجتمـــم الاخرى ٩ره٩٪ ثم تغيرت هذه النسب في أواخر عام ١٩٨٢ لتصبح ٧ر٢١٪ ، ٣٢٣٪ ، ٥٠/ على التوالي (١) ٠

<sup>—</sup> First Congress of COPWE, Report delivered to the First (1) congress of COPWE by Comrade Mengistn Haile-Mariam, Chairman of PMAC and COPWE and Commander-in-Chief of the Revolutionry Army, June 16, 1980, Addis Ababa, pp. 46-49.

<sup>-</sup> Bereket Habte Selassie, op. cit., pp. 11-12. (۲) (۳) وثائق وقرارات المؤتمر الثانى للجنة التنظيمية لحزب الشعب العامل الاثيوبى ، ٦ يناير ١٩٨٣ ـ اديس ابابا ـ ص ١٢ .

ولعل ما سبق يوضح أن منجستو يسعى لانشاء حزب موال له ، وللقوات المسلحة وهو الامر الذي يعكس توارنا في الخبرة السياسية الاثيوبية ، ذلك أن قيام هيلاسلاسي بأنشاء جيش حديث كان يهدف أن يكون هذا الجيش على ولاءله ، في حين أن الشكل الجديد \_ الذي استخدمه الحكام العسكريون يتمثل في انشاء حزب موال للعسكريين على غرار التجربة الناصرية ، وهكذا فان حركة الجيش في اثيوبيا ما زالت حركة فوقية لم تستطع حتى أواخر عام ١٩٨٤ أن تقيم نظاما سياسيا يتواءم ومعطيات الواقع الاقتصادي الاجتماعي الجديد في اثيوبيا ، فما زال أسلوب الحكم أوتوقراطيا ، وما زال الولاء للحاكم يشكل المعيار الأساسي للحصول على الامتياز الثروة ٠

## الدرج والمشكلة القومية

رأينا فيما تقدم كيف تشكلت الامبراطورية الاثيوبية من خلال سيطرة الأمهرا بالغزو على أراضى الجماعات المجاورة ، وأن معظم هذه الأراضى قد ضم حديثا الى الامبراطورية ، وبالتالى فأنه لم تتح أمام هذه الجماعات فرصته للاحتكاك والتفاعل السلمى فيما بينها على نحو يؤدى الى بروز هوية وطنية تعلو هذه الولاءات العرقية ، بل ان سياسات هيلاسلاسى القائمة على اعلاء شأن جماعة الأمهرا على ما عداها ، وقهر كافة الجماعات الأخرى قد حالت دون تحقيق الاندماج الوطنى فى اثيوبيا ، الامر الذى دفع بكافة الجماعات المقهورة الى العمل على تقويض النظام الامبراطورى، وقد كان لحركات التحرير التى نشأت بين صفوف هذه الجماعات دورا فاعلا فى اسقاط نظام حكم هيلاسلاسى ٠

وهكذا ورثت الدرج دولة متعددة القوميات ، يسودها الصراع بين كافة الجماعات المشكلة لها ، ولقد توقعت كافة الجماعات المقهورة أن تكون ممارسات الدرج أفضل بكثير من ممارسات الامبراطور حيا لها ، فهى قد ساهمت في اسقاط النظام الامبراطورى ، كما وأن الدرج قد أعلنت عن توجهها الاشتراكى ، وراحت ترفع العديد من الشعارات التى تنطوى على ضرورة تحقيق المساواة بين كافة القوميات فى اثيوبيا ، لكن الدرج تلكأت من جانبها فى تنفيذ ما وعدت به ، وعندما اتجهت الى التنفيذ فقد أتضح أن ممارساتها تجاه المسألة القومية أكتر قمعا من ممارسات الامبراطور ، وان هناك بونا شاسعا بين الشعارات المطروحة ، وبين الممارسات وقد دفع ذلك بكافة الجماعات المقهورة فى اثيوبيا الى تكثيف نضالها المسلح ضد نظام حكم الدرج مستهدفة اما اسقاط هذا النظام ، واقامة مجتمع تسوده المساواة بين كافة القوميات ، واما الحصول على حق تقرير المصير والاستقلال ،

فلقد حاولت الدرج منذ البداية أختبار قدراتها العسكرية فى اريتريا على اعتبار أن تمكنها من القضاء على حركات التحرير الاريترية من شأنه أن يحبط آمال كافة الجماعات الأخرى المتهورة فى اثيوبيا ، ففي أواخر عام ١٩٧٤ قامت الدرج بارسال عدة آلاف من قواتها الى اريتريا للقضاء مرة واحدة والى الأبد على حركات التحرير الاريترية ، الا أن هذه العملة أصيبت بانتكاسة على يد الارتبريين ، الامر الذع دفع بالدرج الى رفع شعارات التسوية السلمية للمشكلة الارتيرية لجوءا منها الى التمويه والخداع فى وقت كانت تجهز فيه لمسيرة فلاحية منذ أوائل عام ١٩٧٦ لاكتساح الأراضي الارتبرية ، وأثناء التجهيز لهذه المسيرة رفعت الدرج شعار الصليب كشعار للمسيرة بغية أثارة فلاحى الأمهرا في المرتفعات ضد الوطنيين الارتيريين ثم أعلنت أن المسيرة هي مسيرة مسيحية لمواجهة المسلمين الغزاة ( الارتبريين ) وراحت تغرى فلاحي الامهرا للمشاركة في المسيرة عندما لوحت بأنها ستوزع عليهم أراضي اريتريا • وقد بدات المسيرة في منتصف مايو ١٩٧٦ وشارك فيها ما بين ١٠ ــ ٤٠ الف فلاح من الأمهرا وتجراي الا أن هذه المسيرة قد انتهت هي الأخرى بهزيمةً كاسحة على يد. حركات التحرير الارتبرية التي استطاعت أن توجه لها ضربات.قاصمة ، لكن الدرج رفضت الاعتراف بالهزيمة ، وأعلنت في يونيو عام ١٩٧٦ أنها تمكنت من تجنيد ميليشيا شعبية مسلحة تضم نصف

مليون فلاح لمقاومة الامبريالية وطرد الرجعيين المحليين والدوليين ، وكافة العناصر المعادية للوحدة الوطنية وللسلامة الاقليمية لاثيوبيا ، ورغم ذلك فان حركات التحرير الاريترية (حركة التحرير الاريترية ـ الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا) قد تمكنت من مواجهة هذه العمليات (۱) ، بل واستطاعت مع نهاية عام ١٩٧٧ أن تحكم سيطرتها على نحو ٩٠٪ من الأراضى الاريترية ، وما زالت الدرج عاجزة عن القضاء على هذه الحركات رغم المساندة السوفيتية لها في هجومها على اريتريا في عام الحركات رغم المساندة السوفيتية لها في هجومها على اريتريا في عام استراتيجي منظم من المناطق الحضرية الى الجبال بأقل قدر من الخسائر ، واستطاعت كذلك أن تدشن هجوما مضادا ضد الجيش الاثيوبي في عام واستطاعت كذلك أن تدشن هجوما مضادا ضد الجيش الاثيوبي في عام

وقد تمكنت الجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا من اقامة تحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراى منذ عام ١٩٧٥ (٣) عقب قيام مجموعة من الطلبة

<sup>—</sup> Marina and David Ottaway, Ethiopia: Empire in (1) Revolution, (London: Holmes & Meier Publilishers, Ltd., 1978), pp. 155-156 & pp. 159-160.

<sup>—</sup> Michael and Trish Johnson, «Eritrea: The National (7) Question and the logic of protracted struggle», in African Affairs, Vol. 80, No. 319, April 1981, p. 192

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل حول الأسباب التي دفعت الى قبام الجبهة <sup>١</sup> ولجوئها الى استخدام اسلوب الكفاح المسلح انظر:

<sup>—</sup> Dr. Solomon Inquai, «The Hidden Revolution Triumphs in Tigray,» in Horn of Africa, Vol. 4, No. 3, 1981, pp. 27-31.

ويذهب المؤلف الى أن الجبهة ترى أن حق تقرير المصير لا يعنى الانفصال ، كما أنه لا يعنى الوحدة لمجرد الوحدة ، فأذا ما توافر مناخ سباسى دبمقراطى في اليوبيا فأن الجبهة ترى أنه ليس ما يمنع من انشساء اتحاد اختيارى من الأمم والقوميات على أساس المساواة ، والديمقراطية والتقدم المشترك ، أما أذا استمر الاضطهاد قائما أو تزايد فأنه لا مغر من انتساء الديمقراطية السبقلة لتجراى .

<sup>(</sup> م ٧ \_ القرن الافريقي )

الراديكاليين من أبناء تجراى بالانشقاق على جبهة تحرير تجراى وتشكيلهم للجبهة الشعبية ذات التوجه الماركسى ، وقد أسفر هذا التحالف عن تبنى لدعوة من شأنها السعى لاقامة دولة مستقلة لتجراى واريتريا من جانب ، كما أسفر عن قيام الجبهة الشعبية لتحرير تجراى بعمليات عسكرية عام ١٩٧٧ ضد القوات الاثيوبية فى شمال تجراى على طول الحدود الارتيرية على نحو أدى الى تقليل نسبى لكثافة الضغوط العسكرية الاثيوبية على حركات التحرير الاربترية ٠

وفى شرق أثيوبيا فان صدور قانون الاصلاح الزراعى قد أدى الى اثارة الصراع بين الدرج وبين السلطان على ميراج سلطان العفر فى منطقة دلتا نهر أواش فى أقصى شرق اثيوبيا على الحدود مع جيبوتى ، ولم تسفر المفاوضات التى جرت بين الطرفين فى ابريل ١٩٧٥ عن أى اتفاق بين الجانبين حول تنابيق قانون الاصلاح الزراعى على أراضى اسماطان والذى كان يعد من أغنى ملاك الأرض فى اثيوبيا وازاء ذلك قامت الدرج بشن هجوم عسكرى شامل على المنطقة فى يونيو ١٩٧٥ بغية القبض على السلطان الذى تمكن من الهرب الى السعودية عبر جيبوتى ، وقام بتنظيم جبهة تحرير العفر التى تعمل من جيبوتى والصومال ، وتشن نضالا مسلحا من أجل الاستقلال عن أثيوبيا ، وقد تمكنت الجبهة من قطع مسلحا من أجل الاستقلال عن أثيوبيا ، وقد تمكنت الجبهة من قطع الطريق الحيوى الذى يربط ميناء عصب بأديس أبابا أكثر من مرة ، وهو الأمر الذى سبب مشكلات اقتصادية عديدة للدرج (۱) .

<sup>-</sup> Marina and David Ottaway, op. cit., p. 96.

<sup>—</sup> Kassim Shehim and James Searing, «Djibouti and the question of Al'AR Nationalism», in African Affeirs, Vol. 79, No. 315; April 1980, pp. 223-224.

القمعية من جانب ، ورفضه منح شعب الصومال الغربى حقه فى تقرير مصيره ، وقد تمكنت الجبهة فى عام ١٩٧٧ من تحرير ٩٥/ من أراضى الصومال الغربى الا أن العون السوفيتي / الكوبى للدرج قد مكنها من توجيه ضربات قاصمة الى الجبهة ، ورغم ذلك فان الجبهة ما زالت تناضل من أجل « الحصول على حق تقرير المصير وبناء دولة الصومال الغربى المستقلة » (١) •

وفى جنوب اثيوبيا \_ فان جبهة تحرير أورومو \_ والتى تشكلت منذ عام ١٩٦٩ \_ قد قامت هى الأخرى بتكثيف نضالها المسلح ضد نظام حكم الدرج بسبب « تجاهله لأهداف الحركات الشعبية المتمثلة فى الحرية وحق تقرير المصير » ، وبسبب استمرار « سيطرة العنصر الأمهرى » وبسبب « مقاومته للعناصر الوطنية والقضاء عليها وعلى من يساندها بطرق مختلفة » وقد اعلنت الجبهة فى برنامجها أن « الهدف الاساسى للنضال هو الحصول على حق تقرير المصير القومى لشعب أورومو بتحريره من الاضطهاد والاستقلال فى جميع أشكاله • • واقامة جمهورية « أوروميا » الديموقراطية الشعبية المستقلة » ( ) •

ورغم ادراك الدرج لخطورة تفاقم المشكلة القومية ، وما قد يسفر عنه ذلك من تفتيت للدولة الاثيوبية الا أنها آثرت الاستمرار فى مجال الحل العسكرى لقمع كافة المطالب القومية فى اثيوبيا ، وشجعها على انتهاج هذا المسلك ما باتت تحصل عليه من دعم عسكرى سوفييتى كوبى منذ عام

<sup>(</sup>۱) جبهة تحرير الصومال الغربى ، البرنامج السياسى العام ـ الصادر عن المؤتمر الثالث للجبهة فيما بين ٢٣ يناير الى الأول من فبراير ١٩٨١ -ص ٣ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الصدد:

\_ جبهة تحرير أورومو ( العلاقات الخارجية ) : لمحة تاريخية عن شعب ( أورومو ) وبلادهم ( أوروميا ) ـ ص ١٤ ـ ٠ ١٥ ٠

ے جبھة تحریر أورومو : البرنامج السیاسی لجبھة تحریر أورومو ۔ بدون تاریخ ۔ ص ۷ ٠

۱۹۷۷ (یلاحظ أن الامبراطور هیلاسلاسی کان ینتهج نفس المسلك بدعم أمریکی) ، وحتی عندما راحت الدرج تصدر بیانات و تعلن عن سیاسات ، و ترفع شعارات للحل السلمی للمشكلة ، فان ذلك لم یكن الا نوعا من التسویه والخداع لحركات التحریر فی اثیوبیا ، لا أدل علی ذلك من أنه فی کل مرة كانت تعلن فیها الدرج عن سعیها لحل سلمی للمشكلة القومیة فانها كانت تجهز فی نفس الوقت حشودا عسكریة لقمع حركات التحریر ثم ان السیاسات المعلنة للدرج فی هذا المجال قد حددت منح حق تقریر المصیر للقومیات داخل اثیوبیا فی خیار واحد لا یتعدی الحصول علی نوع من الحكم الذاتی ، ولعل متابعة موجزة للبیانات الصادرة عن الدرج فی هذا المجال تلقی مزیدا من الضوء علی مسلك الدرج تجاه المشسكلة هذا المجال تلقی مزیدا من الضوء علی مسلك الدرج تجاه المشسكلة القومیة :

الديمقراطية (۱) ، وقد نصت الفقرة الخامسة منه على ، « الاحترام الكامل الديمقراطية (۱) ، وقد نصت الفقرة الخامسة منه على ، « الاحترام الكامل لحق القوميات فى تقرير مصيرها وعدم سيطرة قومية على الأخرى ، أن وحدة القوميات الاثيوبية ستقوم على النضال المشترك ضد الاقطاع والامبريالية ، والرأسمالية البيروقراطية ، وكل القوى الرجعية ، وبالنظر الى الوضع القائم فان مشكلة القوميات يمكن حلها اذا منحت كل قومية حقها الكامل فى الحكم الذاتى ، وهو يعنى أن يكون لكل قومية استقلال اقليمى وقد ركز البرنامج على ضرورة وضع أولوية لحل المسكلة الداخلية » ، وقد ركز البرنامج على ضرورة وضع أولوية لحل المسكلة الاريترية فى الاطار السابق ، ادراكا من الدرج بمدى حدة هذه المشكلة ،

٢ - وفي ١٦ مايو ١٩٧٦ صدر البيان السياسي المتعلق بايجاد تسوية

<sup>-</sup> PMAC, Programme of the National ... op. cit., pp. 16-18. (1)

سلمية لمشكلة محافظة اريتريا (١) • وقد نص البيان على « ان الحكومة العسكرية المؤقتة ادراكا منها للصعوبات القائمة فى محافظة اريتريا وضرورة التغلب عليها فى الحال ، وبغية تطبيق حق تقرير المصير للقوميات عمليا على أساس هذه الأولوية ، على استعداد للتباحث ولتبادل وجهات النظر مع التجمعات التقدمية والمنظمات فى ارتيريا التى ليست متواطئة مع الاقطاعيين والقوى الرجعية المجاورة والامبريالية » ، ويتحدث البيان عن أن الهدف من هذه المباحثات هو « تعزيز وحدة الطبقات المضطهدة فى أثبوبيا » ويشير الى « ان حق تقرير المصير للقوميات يمكن ضمانه عن طريق الحكم ويشير الى « ان حق تقرير المصير للقوميات يمكن ضمانه عن طريق الحكم المحلى الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق السائدة فى اثبوبيا والمناطق المحيطة بها وفى العالم أجمع » •

ان هذا البيان قد أثار الشكوك فى نوايا الدرج خاصة عندما يعلن أن «الحكومة ستقوم بدراسة جميع مناطق البلاد وتاريخ القوميات التى تعيش فيها ، وعلاقاتها فيما بينها ، وأوضاعها الجغرافية ، وأبنيتها الاقتصادية ، وصلاحيتها للتنمية والادارة » وهذه الشكوك تتعلق بما اذا كانت الدرج ستعامل اريتريا كأقليم واحد فى اطار حدوده ألحالية ، أم أنها ستتجه الى اعادة تخطيط الاقليم وتقسيمه استنادا الى معايير عرقية ولغوية ، ثم ان تركيز البيان على استعداد الدرج للتباحث مع « التجمعات التقدمية والمنظمات فى اريتريا » يفهم منه أن الدرج على استعداد للتفاوض فقط مع الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بغية اثار الانقسام بين صفوف الاريتريين، وبالفعل فقد سعت الدرج للاتصال بالجبهة ، وظلت طوال العام التالى لاصدار البيان متوقفة عن التعرض بالنقد للجبهة الشعبية ، غير أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها ظرا لتغلب الجانب الوطنى على التوجه الماركسي للجبهة الشعبية من جانب ، ثم ان الدرج قد اختارت وقتا غير مناسب للجبهة الشعبية من جانب ، ثم ان الدرج قد اختارت وقتا غير مناسب

<sup>(</sup>۱) الحكومة العسكرية المؤقتة : البيان السسياسى الذى اصدرته الحكومة العسكرية المؤقتة لايجاد تسوية سلمية لمشكلة محافظة ارتيريا ٠٠ ( اديس ابابا : مطابع برهاننا سلام بدون تاريخ ) ص ٩ - ١٠ ٠

٣ \_ وقد أشار منحستو في خطاب له في ٧ يونيو ١٩٧٨ (٢) الي أهمية ا يجاد حل لمشكلة اريتريا حيث قال « ان الجيل الاثيوبي الجديد اذا لم يوجد الحل لمشكلة ارتبرنا التي تدمي جسد اثيوبيا الثورة فانه لا يمكن ايجاد ضمان حقيقي لا للثورة ولا لوحدة اثيوبيا التاريخية » لكن منجستو اتجه الى الصاق التهم بحركات التحرير الارتيرية حين قال « الا أن أولئك الذي ارتبطت مصالحهم بمصالح المستعمرين من عملاء الرجعية العربية قد عارضوا هذه الوحدة التاريخية وبدأوا حركة انفصالية » ، بل أنه اتهم الجبهة الشعبية لتحرير ارتبريا بالرجعية ، وبالولاء للرجعية العربية ، وأكد منجستو أنه « توجد في محافظة ارتيريا ما لا يقل عن ثماني قوميات مما يؤكد على أن اريتريا ليست امة » في حين ذهب الى القول بأن « اثيوبيا هي امة واحدة تضم قوميات كثيرة نمر بمراحل مختلفة من درجات النمو » ، وقد كرر منجستو نفس المقولة التي وردت في البيانات السابقة حين أشار الى أننا « قد عرضنا مشروع حق الادارة المحلية الذي يدرأ عن القوميات الاثيوبية المسحوقة جميع أنواع الظلم والاضطهاد ، ويؤكد المساواة بين بعضها البعض باعتباره طريقا لتحقيق تسوية سلمية » ، واتنهى الى القول بأن « هدف الحرب الشعبية الثورية هو ضمان الوحدة التاريخية لاثيوبيا والدفاع عن منافذها البحرية وعن كيانها » •

والذى لا شك فيه أن خطاب منجستو ينطوى على مغالطة كبيرة خاصة عندما يتحدث عن اثيوبيا كأمة ، وينفى هذه الصفة عن اريتريا ،

<sup>-</sup> Marina and David Ottaway, op. cit., pp 158-159. (1)

<sup>(</sup>۲) وزارة الاعلام والارشاد القومى ( الاثيوبية ): الخطاب الذى وجهه الرفيق المقدم منجستو هيل ماريام رئيس المجلس العسكرى الادارى المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء الى الامة عن طريق الاذاعة والتليفزيون بشأن الموقف في الاقليم الادارى الاريترى ( أديس أبابا \_ ٧ يونيو ١٩٧٨ ) ص ٥ ، ١٢ ، في الاقليم الادارى الاريترى ( أديس أبابا \_ ٧ يونيو ١٩٧٨ ) ص ٥ ، ١٢ ،

فالوضع فى الحالتين لا يختلف كثيرا عن كافة الدول الأفريقية ، بل ان الوضع فى اريتريا أفضل بكثير من الوضع فى اثيوبيا اذ رغم التعدد اللغوى ، والدينى والثقافى فى ارتيريا الا أنه يمكن القول بان ارتيريا قد شهدت تناميا فى الوعى الوطنى نتيجة للنضال ضد ايطاليا ، بريطانيا ، واثيوبيا – على عكس اثيوبيا – تمثل فى المطالبة بالانفصال والاستقلال عن اثيوبيا والنضال من أجل هذا المطلب قبل الحديث عن أية امكانية للتعاون مع النظام الاثيوبى الحاكم (١) ٠

s \_ ثم جاء منفستوأسمرا الصادر فى ٣١ يناير ١٩٨٢ ( $^{\prime\prime}$  \_ عن مؤنسر حملة النجم الاحمر الثورية المتعددة الأغراض والمتعلقة بأقليم اربتريا ــ ليؤكد اصرار الدرج على موقفها اذ يشير المنفستو الى معارضة المؤتمرين للنظام الفيدرالي الذي اقامته الأمم المتحدة الأنه يتعارض مع مصالح الشعب ومع مصالح جماهير اريتريا التي حاربت من أجل الوحدة. ويتهم المنفستو جبهة تحرير اريتريا بأنها حركة انفصالية تسعى لتخريب اثيوبيا وتفتيت وحدتها، كما يتهم الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بأنها حركة انفصالية ايضا ، وبأنها عميل للمخابرات المركزية ، ويوضح أن اثيوبيا دولة متعددة القوميات ، وليست دولة القومية الواحدة ، واذا كان المنفستو يؤكد ــ ولأول مرة ــ على أن « حق تقرير المصير يعنى أن لكل القوميات في دولة معينة حقوقا متساوية في تشكيل مصيرها ، مع ما يعنيه ذلك من حق القوميات في تقرير مصيرها على أساس المساواة بما في ذلك حق الانفصال أيضا » الا أن المنفسية يعود ليثير تحفظا على حق الانفسال حين يؤكد على أن « الاعتراف بحق القوميات في الانفصال لا يعنى أنه يمكن لأي قومية أن تنفصل في أي وقت ، ان اضطهاد القوميات يظهر في مرحلة تاريخية معينة ، ويمكن ازالة أسباب الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي وعليه فأن مسألة حق القوميات في الانفصال يجب أن ينظر اليها وأن تحل مثلها مثل كافة

<sup>-</sup> Michael and Trish Johnson, op. cit., pp. 184-185.

<sup>—</sup> PMAC, The ASMARA MANIFESTO, (Asmara: Berhanena Selam Printing Press), January 31, 1982, pp. 14-21. (7)

المشكلات الاجتماعية للشعب على ضوء المحتوى التاريخى ، والحقائق الموضوعية فى وقت معين ، وطالما أن الاوضاع فى تغير مستمر ، فان هذا الحق لا يجب أن ينظر اليه بمعزل عن عملية التغيير ،، ويتساءل المنفستو : هل منح هذا الحق فى المنظور الماركسى في يمكن أن يعزز الصراع الطبقى ؟ أم يؤجله ويعطل مساره ؟ وتأتى الاجابة بأن « اثارة حق الانفصال في وقت تناضل فيه الطبقة العاملة لالغاء كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد وتناضل فيه من أجل اقامة ظام اشتراكى يعد عملا ضد مصالح الشعب » •

• وهكذا ورغم العديد من الشعارات التي طرحتها الدرج ، ورغم اعلانها عن تبنى التوجه الاشتراكى ، فأن الاعتراف بحق تقرير المصير للقوميات ظل جثة هامدة ، وما زالت الدرج مصرة على اعطاء كافة حركات التحرير \_ سواء وصفت بأنها تقدمية أو رجعية \_ فرصة للخيار فقط بين أحد امرين اما قبول الاذعان لسلطتها ، أو الاذعان عنوة بالقوة وبالاكراه وهو الامر الذي رفضته حركات التحرير حين راحت تكثف من نضالها المسلح ضد حكم الدرج الامر الذي أدى الى تفاقم المشكلة القومية في اثيوبيا •

ولعله يبين مما تقدم أن الدرج لم تتوقف عند حد قمع القوى الجديدة التى شاركت فى أحداث فبراير ١٩٧٤ ، بل انها لجأت أيضا الى قمع حركات التحرير التى تمثل كافة الجماعات المقهورة فى اثيوبيا ، وهو ما جعل مصير قلام حكم الدرج معلقا فى الهواء لولا العون السوفيتى / الكوبى له .

#### خاتمـة:

رأينا فيما تقدم كيف أن هناك عوامل بنيانية \_ من تفاوت طبقى ، وأضطهاد قومى \_ قد حددت مآل الأمبراطورية الاثيوبية الى الزوال ، ثم أضيفت عوامل مساعدة \_ القحط ، والتضخم \_ سارعت بانهيار هــذه الامبراطورية ، وانتهينا من التحليل السابق الى أن حركة فبراير ١٩٧٤

وما سبقها وواكبها لا تخرج عن كونها انتفاضة نخبوية ، فنوية ، حضرية ، بورجوازية سرعان ما انتهت مهمتها ، في احداث حالة من الفوضي والفراغ السياسي في البلاد على نحو مكن العسكريين و وبحكم تنظيمهم و من الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكرى ، وقد أثبتت الدرج و بحكم خلفية أعضائها الاجتماعية / الاقتصادية ، وبحكم توجهاتهم وممارساتهم خلفية أعضائها الاجتماعية / الاقتصادية منها الى الطبقة العاملة ، ومن هنا فلا غرابة ورغم اعلانها عن التوجه الماركسي و ان تتجه الى القضاء على الماركسيين ، وعلى قيادات الطبقة العاملة ، ولا غرابة أيضا في احتكامها الى السلاح للقضاء على حركات التحرير التي تناضل من اجل حقوق كافة الجماعات القومية المضطهدة في أثيوبيا في تقرير المصير والاستقلال ،

صحيحان الدرج قامت باتخاذ اجراءات راديكالية استهدفت القضاء على الاساس المادى للمؤسسات والقوى التقليدية ، الا انها لم تتمكن حتى عام ١٩٨٤ من أن تقيم أساسا ماديا لنظام سياسى جديد ، بل ان المتمعن فى سياسات الدرج وفى مسار تنفيذها يدرك أنها تتجه الى اقامة رأسسمالية الدولة من خلال استخلاص أقصى ربح من القطاع الصناعى الذى تسيطر عليه الدولة ، ومن خلال السعى لزيادة اتتاجية القطاع الزراعى ، وتحقيق عليه الدولة ، ومن خلال السعى لزيادة اتتاجية القطاع الزراعى ، وتحقيق أقصى ربح منه حتى ولو كان على حساب العمال والفلاحين .

وازاء هذه الاوضاع التى خلفتها الدرج من صراعات داخلية ، واضطهاد قومى وازاء تدهور الاوضاع الاقتصادية فى اثيوبيا باتت الدرج فى حاجة ماسة الى العون الخارجى لانقاذها من جانب ، وانقاذ الحدود الامبراطورية من جانب . آخر ، فراحت مرة تلو الاخرى تغازل الغرب والولايات المنحدة بحثا عن العون الاقتصادى ، ثم راحت توثق علاقاتها بالاتحاد السوفيتى الذى أصبح بشكل السند الرئيسى للدرج فى استمرارها فى السلطة ، وفى تمكينها من مواجهة كافة قوى المعارضة محلية كانت أم قومية ، ومن هنا يمكن فهم اعلان الدرج عن توجهها الماركسى ، فهو اعلان اقتضته ظروف الدرج وما تواجهه من مشكلات وبالتالى فهو لا يعدو أكثر من كونه عملا من أعمال السياسة الخارجية ، خاصة وأنه كما ذكرنا فان مضمون سياسات الدرج لما يزل مضمونا بورجوازيا ،

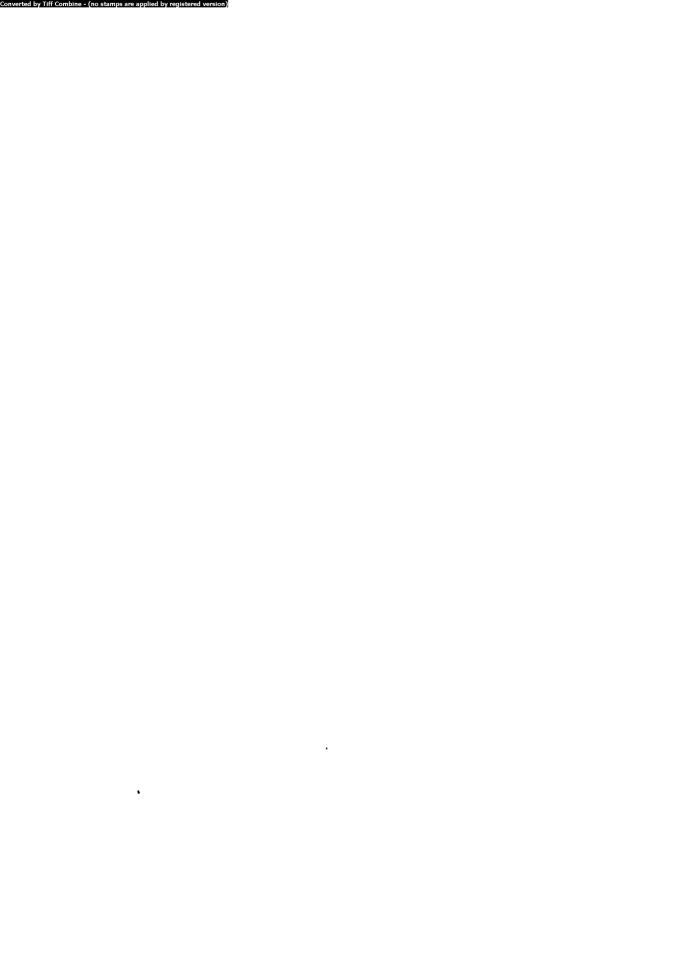

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# القسم الثانى الصراعات الاقليميه والدولية

الباب الثالث ـ مشكلات الاطراف العربية في منطقة القرن الافريقي • د. ابراهيم احمد نصر الدين

الباب الرابع - صراع القوتين العظميين في منطقة القرن الافريقي • د. اجلال محمود رافت



## البتاب التالث

## مشكلات الاطراف العربية في منطقة القرن الافريقي

#### مقدمة:

ينصرف اهتمام هذه الدراسة الى تحليل مشكلات الاطراف العربية فى منطقة القرن الافريقي باعتبارها منطقة تشكل الحد الغربي للجناح الشرقى للعالم العربي ، كما تشكل في نفس الوقت الحد الجنوبي لقلب العالم العربي ، وليس الهدف من هذه الدراسة محاولة التتبع التاريخي لهذه المشكلات ، وانما يكفى أن نشير في هذا المقام الى أن معظم مشكلات هذه المنطقة تشكل جزءا لا يتجزأ من ظاهرة المد والجزر العربي في أفريقيا فحتى منتصف القرن الماضي كان المد العربي قد وصل الى مداه في هذه المنطقة سواء عن طريق الفتوحات المصرية القادمة من الشمال ، وسماواء عن طريق امتداد النفوذ العماني القادم من الشرق ، لكن التنافس بين الجانبين على السيادة في المنطقة ، وبخاصة على الساحل الصومالي ، قد أدى الى تسهيل مهمة القوى الاوربية الطامعة في السيطرة على المنطقة كلية ، ومع بدء مرحلة التكالب الاستعماري على افريقيا عام ١٨٨٥/٨٤ \_ وحتى أوائل ستينيات القرن الحالى فان الجزر العربي ( وان لم يكن الاسلامي ) قد وصل الى مداهفي المنطقة ، فقد استولت اثيوبيا على اقليم الأوجادين الصومالي في منتصف الخمسينيات ، وضمت اريتريا اليها عام ۱۹۶۲ ، وانتزعت بریطانیا کل الساحل ( الکینی ) والذی کان خاضعا لسيادة دولة زنزبار العربية لتضمه الى كينيا عشية استقلالها ف أواخر عام ١٩٦٣ ، وفعلت نفس الشيء في اقليم نفد الصومالي حين ضمته الي كينيا ضد ارادة سكانه ، كما قامت تنجانيقا بضم السلطنة العربية في زنزبار اليها عام ١٩٦٤ (١) ثم تفجرت مشكلة الجنوب السودانى منذ منتصف الستينيات خاصة عندما رفعت تنظيمات الجنوب شعار الانفصال عن السودان • لكن ظاهرة المد العربى فى منطقة القرن الافريقى قد عادت الى الظهور مرة اخرى فى سبعينيات القرن الحالى ، فمن جانب تم تسوية مشكلة الجنوب السودانى بموجب اتفاق أديس أبابا عام ١٩٧٧ ، ومن جانب ثان انضمت كل من الصومال وجيبوتى الى جامعة الدول العربية فى عام ١٩٧٤ ، واشتدت من جانب ثالث نضالات حركات التحرير فى كل الى الانضمام ، واشتدت من جانب ثالث نضالات حركات التحرير فى كل من اريتريا وأوجادين ، وراحت تنظيماتها تعلن عن هويتها العربية •

ومن هنا بدأ حديث نفر من المثقفين الافريقيين عما أسموه بظاهرة التوسع العربى فى افريقيا ، وكان ذلك عاملا أساسيا فى وقوف كافة الدول الافريقية الى جانب السلامة الاقليمية لاثيوبيا ، والذى لا شك فيه أن حالة التمزق التى سادت العالم العربى عنب توقيع اتفاقات كامب ديفيد كانت أحد الاسباب التى حالت دون تقديم دعم كاف لكل من ثوار اريتريا وأوجادين لتحرير اقاليمهم وتأكيد انتماءاتهم العربية ،

ولعله يتضح مما تقدم أن الصراع فى منطقة القرن الأفريقى هو فى جانب كبير منه جزء من ظاهرة الصراع العربى الافريقى على المناطق الحدية بين الدول العربية والدول الافريقية • وبالتالى فان دراسة مشكلات الاطراف العربية فى هذه المنطقة تعد على جانب كبير من الأهمية لانها

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المجال:

ـ دكتور / ابراهيم أحمد نصر الدين ، محاضرات في : مشكلات سياسية في العالم الاسلامي ( القاهرة : معهد الدراسلت الاسلامية ) ١٩٨١ ـ ص ٢٢ ـ ٥٥ .

ـ دكتور / جلال يحيى: التنافس الدولى في شرق افريقيا ( القاهرة : دار المرفة ) ١٩٥٩ ـ صفحات متفرقة .

<sup>—</sup> Norman R. Bennett, A History of the Arab State of Zanzibar, (Cambridge: Methuen & Co. Ltd), 1978, pp. 239-268.

تتعلق بالمصلحة القومية العربية العليا ، ذلك استفحال هذه المنسكلات واستمرارها من شأنه أن يشكل تهديدا محتملا بل حالا للأمن القومى العربى (أهمية البحر الأحمر والمحيط الهندى) ، كما أنه يشكل تهديدا للوضع الاقتصادى للدول العربية (حيث الممرات البحرية التى ينقل عبرها بترول الدول العربية) خاصة مع تورط القوى الكبرى فى مسكلات هذه المنطقة .

وظرا لتعدد الأطراف العربية فى هذه المنطقة ، وتعدد مشكلاتها ومصالحها فضلا عن التفاوت فى درجة كثافة هذه المصالح ، فاننا سنحاول أن نستخدم فى هذه الدراسة منهج المصلحة الوطنية على النحو الذى طوره دونالد نوشترلين مؤخرا .

## الاطار النظرى للدراسة التعريف بمنهج المصلحة الوطنية

ان الهدف من استخدام هذا المنهج في هذه الدراسة لا يتمثل في السعى لعقد مقارنة بينه وبين منهج الأمن القومى ــ الذي استخدم كثيرا في الدراسات العربية ــ كما انه ليس فينيتنا التعرض لكتابات الرواد الأول لمنهج المصلحة الوطنية فهي متعددة وكثيرة (١) ، وانما ينصب اهتمامنا في هذا الجزء على عرض لمنهج المصلحة الوطنية بالمفهوم الجديد الذي طوره نوشترلين ، وهو المفهوم الذي جعل في الامكان تطبيق هذا المنهج بعد سنوات من الاهمال اثر النقد اللاذع الذي وجه اليه ، والذي

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيلات حول منهج المصلحة الوطنية انظر :

<sup>—</sup> Hans J. Morganthau, Politics among Nations, 4th cd, (Alfred A. Knopf), 1967, pp. 4-5.

<sup>—</sup> Hans J. Morganthau: Another Great Debate The National Interest of the U.S.». in American Political Review, LXVI, Dec. 1952, pp. 961-998.

<sup>—</sup> James E. Dougherty & Robert L., Pfralizgraff. Jr., Contending Theories of International Relations, (Philadelphia: J. B. Lippincott Company), 1970, pp. 68-99.

انصب على ان مفهوم المصلحة الوطنية مفهوم غامض ، وأن ربطه بمفهوم القوة كان مسئولا عن اشعال نار الحرب الباردة فى الخمسينيات ، ثم ان المفهوم فى اطاره التقليدى كان يتجاهل كل المبادىء والاعتبارات الأخلاقية فى صياغة السياسة الخارجية •

لقد حاول نوشترلين أن يطور مفهوم المصلحة الوطنية كيما يكون قابلا للتطبيق ، وعلى نحو يتفادى به ما أمكن كافة جوانب القصور فيه ، نجاءت محاولته على النحو التالى (١) :

### آولا: التعريف بالمصلحة الوطنية:

يقصد بها « الحاجات والرغبات المتصورة لدولة مستقلة في علاقاتها بالدول الأخرى المستقلة والتي تشكل بيئتها الدولية » على أن هذا التعريف في حاجة الى مزبد من الايضاح:

١ ــ يشير النجيف الى حاجات ورغبات متصورة لدولة ما باعتبارها تشكل مصلحه وحيه الا أن هــ ذه الحاجات والرغبات انما هى نتاج للعملية السياسية التى توصلت قيادة الدولة من خلالها الى قرار حــ ول .
 ١همية الحدث الخارجي لبقاء الدولة ٠

٢ ــ أن التعريف يسرى على الدول المستقلة فقط ، ولا يسرى على المنظمات الدولية أو الاقليم التابعة ، باعتبار أن حكومات الدول المستقلة هى وحدها القادرة فى عالم اليوم على اتخاذ قرارات باستخدام القوة المسلحة ، وبفرض المقاطعة الاقتصادية ، والدخول فى تحالفات ٠٠ الخ ٠

" انه يجب التمييز بين البيئة الداخلية ، وبين البيئة الخارجية للدول ، فالحكومة فى تعاملها مع البيئة الداخلية توصف بأنها تمثل « المصلحة العامة » ، لكنها فى تعاملها مع البيئة الخارجية توصف بأنها تمثل « المصلحة الوطنية » .

Donald E. Nuechterlerlein, «The Concept of National (1)
 Interest: A time for New Approaches», in ORBIS, Vol. 23, No. 1, Spring 1979, pp.73-92.

٤ ــ أن التعریف بركز الاهتمام على مصالح الدولة ككل وليس على مصالح مجموعات خاصة ، أو وحدات بيروقراطية ، أو تنظيمات سياسية داخل الدولة .

#### ثانيا: المصالح الوطنية الاساسية:

وبعد أن حدد نوشترلين المفهوم العام للمصلحة الوطنية ، فانه يذهب الى أن هناك أربع مصالح وطنية أساسية هي :

۱ ــ المصلحة الدفاعية : وهي تعنى حماية الدولة ومواطنيها من اى تهديد بدنى عنيف من جانب دولة أخرى ، و (أو) تمكينها من مواجهة اى تهديد خارجي للنظام السياسي الوطني .

٢ ــ المصلحة الاقتصادية : وهي تعنى تعزيز الرفاهة الاقتصادية للدولة في علاقاتها بالدول الاخرى .

٣ ــ مصلحة النظام العالمى: وهى تعنى تعزُّيز نظام سياسى اقتصادى عالمى تشمعر فيه الدولة بالأمن ويتمكن مواطنوها وتجارتها من العمل سلميا فى اطاره عبر الحدود •

٤ ــ المصلحة الأيديولوجية : وهى تعنى حماية وتعزيز منظومة القيم التى يعتنقها مواطنوا الدولة ، ويعتقدون بصلاحيتها عالميا .

على أنه تفسير العلاقة بين المصالح الأربع السابقة يعد أمرا ضروريا،
 ويتضح ذلك مما يلى :

(أ) فالترتيب السابق للمصالح لا يعنى أولوية لاحداها على غيرها ، الا أنه يمكن القول أنه اذا لم يكن فى مقدور الدولة الدفاع عن اقليمها ومواطنيها ـ سواء من خلال قوة دفاعية ملائمة ، أو من خلال التحالف مع دولة كبرى ، أو بالاثنين معا ـ فان الحديث عن المصالح الاخرى يفقد قيمته ،

(ب) ان المصالح الأربع ليست منفصلة كلية عن بعضها ، وبالتالى فانه يتعين على صانع السياسة الخارجية أن يختار بينها : وعلى سبيل المثال ــ (م ٨ ــ القرن الافريقي )

فان المصلحة الاقتصادية لبعض الصناعات داخل دولة ما يمكن التضحبة بها فى وقت ما بهدف تعزيز مصلحة النظام العالمي الذي يضم دولة أخرى تعد صداقتها وتعاونها أمرا ضروريا لتدعيم الاستقرار فى جزء هام من العالم •

- (ج) تشكل أيديولوجية الدولة جزء هاما من مصلحتها الوطنية ، ولكن ربما ليس بنفس أهمية المصالح الثلاث الاخرى ، ولكنها هامة فى نقرير كيف ستتصرف الدولة تجاه المشكلات الدولية ،
- (د) وفيما يتعلق بالمصلحة الدفاعية فاننا نعنى بها فقط حماية الوطن المحلى ــ المواطنين ، والنظام السياسى للدولة ؛ فهى لا تشمل التحالفات مع الدول الاخرى ، وان كان يمكن أن تشمل القواعد الاستراتيجية التى تتمثل وظيفتها الأولى فى حماية الوطن المحلى .

•• وعلى أية حال فان المصالح الأربع السابقة هي عوامل ديناميكية تؤثر على سلوك الدولة وتتفاوت أهمية كل منها فى تأثيرها على سلوك الدولة من وقت الى آخر •

## ثالثا: تحديد درجة كثافة الصلحة:

أما النقطة الثالثة التي ساقها نوشترلين فتتمثل في تحديد كثافة وأولوية كل مصلحة من جانب القيادة السياسية للدولة • وعلى سببيل المثال فان حكومة ما ربما تهتم بوقوع انقلاب عسكرى في دولة صديقة ، ولكن درجة كثافة اهتمامها تعتمد على عدد من العوامل من بينها : مدى قرب هذه الدولة من حدودها ، وشكل نظام الحكم الجديد وتوجهاته ، ومدى امكانية اسمترار العلاقة التاريخية والتجارية مع هذه الدولة • وهنا يتعين على صانعى السياسة أن يدرسوا التكاليف المحتملة لأفعالهم التي يمكن أن يقرروها لمواجهة الأحداث غير المواتية في تلك الدولة بما في ذلك مخاطر الحرب • ان درجة الاهتمام التي توليها دولة ما لمسائل دولية بعينها تتحدد

بعد دراسة متأنية لحساب العائد / الخسارة على نحو ما يتصورها صانع القرار ، وفى النهاية يتم التوصل الى السياسة التى يجب تبنيها ، ولكن عملية تقرير درجة أو كثافة الاهتمام تنطوى على ضرورة الفهم لعملية التداخل بين الصالح الأربع الأساسية التى سبق ذكرها ، وعليه فان تغيير نظام حكم من خلال انقلاب عسكرى فى دولة صديقة يمكن أن يئسكل كارثة لدولة أخرى لأسباب أيديولوجية ، أو لأسباب تتعلق بالنظام الدولى، ولكن اذا كانت هناك روابط اقتصادية هامة مع الدولة محل الاهتمام ووضح امكانية استمرارها ، واذا لم يكن هناك اى تهديد لأراضى الدولة الأخرى فان الاهتمام الايديولوجي والأمنى يتراجع ليمثل مرتبة تالية بعد المصلحة الاقتصادية ،

ولكن تتمكن من تحليل درجات الاهتمام التى تتصورها الحكومات المتورطة فى مشكلات دولية بعينها ، فقد يكون من المفيد ـ على حد رأى نوشترلين ـ تحليل درجات الاهتمام على النحو التالى:

#### Survival Issues : مسائل مصریة \_ 1

وتكون المسألة كذلك اذا تعرض وجود الدولة ذاته للخطر اما نتيجة لهجوم عسكرى على اقليمها ، أو نتيجة لتهديد حال بالهجوم عليها ان هي لم تنفذ مطالب الخصم •

ان المعيار فى تحديد ما اذا كانت مسألة ما تعد مصيرية أو حيوية على منحنى الأولويات يتمثل فيما اذا كانت هذه المسألة حالة من عدمه ، وما اذا كان التهديد بالايذاء البدنى حادا من جانب الخصيم من عدمه ، ومما لا شك فيه ان المصلحة الدفاعية \_ على نحو ما عرفناها آتفا \_ هى وحدها التى يمكن أن تصل الى هذه الدرجة من الكثافة ،

### Vital Issues : ٢ ـ مسآئل حيوية

وتكون المسألة كذلك اذا وضح أن ضررا بالغا يمكن ان يلحق بالدولة ان هي لم تقم بأتخاذ اجراءات فعالة بما في ذلك الاستخدام الشامل لقواتها المسلحة لمواجهة عمل عدواني من جانب دولة أخرى أو لاجهاضه حتى لا يؤدى الى نتائج خطيرة عليها .

وهكذا فان المصلحة الحيوية \_ فى المدى الطويل \_ تظهر فى وجود تهديد خطير للرفاهية السياسية والاقتصادية ، ولوجود الدولة ذاته ، وعنصر الزمن وحده هو الذى يفرق بين كون المسألة مصيرية وبين كونها مسألة حيوية ، فالمسألة تكون حيوية اذا كان يوجد أمام الدولة وقت كاف للبحث عن المساعدة من الحلفاء ، وللمساومة مع الخصم ، ولا تخاذ اجراءات هجومية لتحذير الخصم بأنه سيدفع الثمن غاليا اذا لم ينه ضغوطه السياسية والاقتصادية والعسكرية ،

وعليه فان المصلحة الحيوية \_ وعلى خلاف المصلحة المصيرية \_ تتضمن بالاضافة الى المصلحة الدفاعية كافة المصالح الاخرى الاقتصادية ، والنظام العالمي ، والمصلحة الأيديولوجية .

#### Major Issues : ٣ \_ مسائل کبری

قد تتأثر الرفاهية الاقتصادية والسياسية والايديولوجية للدولة بشكل أو بآخر باتجاهات وأحداث البيئة الدولية ، والتي تتطلب اتخاذ فعل صحيح لمنعها من ان تشكل تهديدا خطيرا للدولة (مسألة حيوية) ، ومعظم مسائل العلاقات الدولية تقع في اطار هذه الفئة ، وتحل عادة من خلال المفاوضات الدبلوماسية ، على أنه اذا ما فشلت الاداة الدبلوماسية في حل مثل هذه المسائل ، قانه يتعين على صافع القرار أن يعيد تقييم موققه ومدى تأثر مصالحه بمسار الأحداث الدولية ، فان تأكد أنه غير راغب ، أو غير قادر على المساومة فيما يعتبره مسألة جوهرية ، فانه يرفع المسألة الى مستوى « المسألة الحيوية » ، وان قرر أن المفاوضات لا تزال هي أفضل أسلوب لحل النزاع فان المسألة تظل مسألة كبرى .

ويلاحظ أن معظم المشكلات الاقتصادية الدولية هي مسائل كبرى وليست حيوية ، وينطبق نفس القول على المصلحة الايديولوجية رغم أن

بعض الدول أحيانا ما تعطى اهتماما أكبر للجائب الايديولوجى فى محاولة لتعبئة الرأى العام المحلى والدولى الى جانبها ، لكن مصالح النظام العالمي يصعب أن تكون محلا للمساومة على اعتبار أن ذلك يؤثر على شعور الدول بالأمن .

#### Peripheral Issues : عسائل فرعية

لا تتأثر رفاهية الدولة وحدها بأحداث واتجاهات البيئة الدولية ، وانما تتأثر بها ايضا المصالح الخاصة لمواطنيها وشركاتها العاملة في الخارج ، ومن الواضح أن الشركات متعددة الجنسيات تعطى أولوية كبرى من جانب دولة المقر طالما أن عوائد هذه الشركات والضرائب التي تدفعها تؤثر بدرجة كبيرة على رفاهية دولة المقر في الداخل ، وكل دولة تقرر كيفية ومدى تقديرها لمصالح شركاتها التجارية العاملة في الخارج ، لأن نشاطات هذه الشركات تشكل مسائل كبرى للمصلحة الوطنية ، وان كان بعضها لا يشكل الا أهمية فرعية ،

بعد هذا العرض الموجز لمنهج المصلحة الوطنية على نحو ما طوره نوشترلين ، فقد يكون من المفيد ان نورد الجدول الذى أسماه مصفوفة المصلحة الوطنية ، والذى ضمنه تصوره لكيفية استخدام المنهج .

جدول رقم (١) مصفوفة الصلحة الوطنية

| كثافة المصلحة |      |       |        | 7 .1 10 7 1 11                                                                               |
|---------------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| فرعية         | کبری | حيوية | مصيرية | المصلحة الوطنية                                                                              |
|               |      |       |        | ــ الدفاع عن أرض الوطن<br>ــ الرفاهية الاقتصادبة<br>ــ نظام دولي ملائم<br>ــ تعــزيز القــيم |

## طبيعة وكثافة المصالح الوطنية للأطراف العربية في منطقة القرن الافريقي

نود أن نشير منذ البداية الى أن موقع الاطراف العربية فى منطقة القرن الافريقى ، وامتداد سواحلها على طول البحر الأحمر والمحيط الهندى ، فضلا عن وقوع باب المندب قبالة سواحلها ، كل ذلك يجعل لهذه الاطراف بل للدول العربية المجاورة مصلحة وطنية دفاعية تنصب على ضرورة تطهير هذه المنطقة من أى وجود أجنبى معاد تأمينا لشعوبها وارضها وثرواتها وقيمها من أى تهديد ، وهو أمر يصعب تحقيقه ما لم تتضافر الجهود العربية لتحويل البحر الأحمر الى بحيرة عربية ، أضف الى ما تقدم فان للاطراف العربية فى المنطقة ، فضلا عن الدول العربية المجاورة مصلحة وطنية اقتصادية فى تأمين طريق باب المندب الذى يمر عبره معظم صادرات الدول العربية فى شبه الجزيرة العربية من البترول ، وذلك حفاظا على الرفاهية الاقتصادية لشعوبها ،

واذا كنا لم نستخدم مصطلح دول حتى الآن ، وآثرنا استخدام مصطلح « الاطراف » العربية فى منطقة القرن الافريقى ، فان ذلك يعد أمرا متعمدا ويعبر عن عدم القبول الكامل للتعريف الذى اورده نوشترلين لفهوم المصلحة الوطنية حين يقول انها « الحاجات والرغبات المتصورة لدولة مستقلة فى علاقاتها بالدول الاخرى المستقلة ، والتى تشكل بيئتها الدولية » •

ان التعريف السابق يقصر مفهوم المصلحة الوطنية على الدول المستقلة فقط ، في حين أن الاتجاه الحديث في دراسة العلاقات السياسية الدولية وهو الذي نأخذ به لم يعد يرى في الدول الفاعل الوحيد في النظام السياسي الدولي ، اشارة الى وجود فاعلين آخرين مؤثرين غير الدول ، السياسي الدولي ، اشارة الى وجود فاعلين آخرين مؤثرين غير الدول ، بل وربما بدرجة أكبر بكثير من بعض الدول ، ومن أهم هؤلاء الفاعلين المنظمات الدولية ، وحركات التحرر الوطني وبعض الشركات متعددة الجنسية وهكذا لم يعد الشرط المطلوب توفره في الفاعل لكي يكون دوليا

هو الاستقلال أو السيادة ، وانما القدرة على التأثير على المستوى الدولى . من هنا فقد يكون المناسب ان نعرف مفهوم المصلحة الوطنية بأنه « الحاجات والرغبات المتصورة لفاعل دولى فى علاقته بالفاعلين الدوليين الأخرين الذين يشكلون بيئته الدولية » .

والتعريف السابق يسمح لنا بمعالجة مشكلات كافة الاطراف العربية في منطقة القرن الافريقي سواء كانت هذه الأطراف دولا ( السودان \_ جيبوتي \_ الصومال) وسواء كانت حركات تحرر وطني (حركات التحرير الاريترية \_ جبهة تحرير الصومال الغربي) .

بعد هـذا التجديد بأهمية المنطقة وبالمصطلحات التي سنستخدمها سنتناول بالتحليل مشكلات الأطراف العربية في منطقة القرن الأفريقي .

#### اولا: السودان:

ان معظم مشكلات السودان تنبثق من ثنايا علاقاتها الخارجية مع اثيوبيا فمنذ استقلال السودان لم تشهد العلاقات السودانية الاثيوبية الافترات هدنة مؤقته سرعان ما تنهار ليعود التأزم مرة أخرى فى العلاقات، ويرجع السبب فى ذلك الى المطامع الاثيوبية التقليدية فى السودان من جهة ، كما يرجع الى مساندة اثيوبيا للاتفصاليين فى جنوب السودان وايوائها للاجئين السياسيين السودانيين من جهة أخرى ، وهو الأمر الذى دفع بالسودان الى مزيد من التقارب مع مصر من جهة ، وتقديم العون لثوار اريتريا ، وايواء اللاجئين السياسيين الاثيوبيين المعارضيين لنظام الحكم الاثيوبي من جهة أخرى ،

وقد كشف النظام الاثيوبي غير مرة ، عن أطماعه التوسعية ف السودان ، ففي مايو عام ١٨٩٨ ، أرسل الامبراطور الاثيوبي منليك مذكرة الى الدول الأوربية أكد فيها عزمه على « استرجاع الحدود القديمة لاثيوبيا ، والتي تمتد من الخرطوم حتى بحيرة نيانزا ( فيكتوريا ) » (١) •

<sup>—</sup> Cirrula letter addressed to Britain, France, Germany, (1) Italy and Russia. Public Record Office, London, Foreign Office, 1/32 Rodd to Salisbury, No. 15, 4th. May 1898.

وفى مايو عام ١٩٦٣ كرر رئيس الوزراء الاثيوبى نفس المزاعم أمام البجلسة التأسيسية لمنظمة الوحدة الافريقية حين أعلن أن « الدول الاستعمارية قد حرمت بلاده من سواحلها على المحيط الاطلنطى حيث لم تكن هناك دول أو أمم تسمى السودان ، أو تشاد ، أو أفريقيا الوسطى أو نيجيريا وانما كان هناك فقط اثيوبيا التي تمتد بطول وعرض القارة الافريقية (١) ٠

وعلى هذا النحو يصبح للسودان مصلحة دفاعية «حيوية » تفرض عليها ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة بما فى ذلك الاستخدام الشامل لقواتها المسلحة لمواجهة اى عمل عدوانى من جانب اثيوبيا ــ عند الاقتضاء ــ أو لاجهاضه حتى لا يؤدى الى تتائج خطيره عليها •

واذا كانت مشكلة الاندماج الوطنى وبناء الأمة تعرض أكثر المسائل المحاحا فى السودان والتى تقتضى ضرورة ايجاد حل لها يحفظ على الدولة السودانية وحدتها ، خاصة مع اتجاه فريق من أبناء جنوب السودان الى حبل السلاح مرة أخرى فى وجه الحكومة المركزية منذ اوائل الثمانينات (٢) ، اذا كان كذلك وهو ما يؤكد البعد الداخلى للأزمة ، فانه لا يمكن بحال اغفال دور العامل الاجنبي فى تفاقم الازمة ووصولها الى حد الصدام المسلح ، فقد كان لاتيوبيا ـ ولا يزال ـ الدور الرئيسى فى تدريب وتسليح المتمردين فى جنوب السودان ، صحيح ان الامبراطور هيلاسلاسى كان له الدور الاساسى فى عقد اتفاق أديس أبابا عام ١٩٧٢ والذى أنهى المرحلة الأولى من الحرب الأهلية فى السودان ، السودان ، الا أن

<sup>—</sup> Abdi Sheikh-Abdi, «Somalia: A Litmus paper for U. S. (1) Foreign Policy in the 1980 s. in Horn of Africa, (New Jersey: Horto of Africa Journal) Vol. 3, No. 2, 1980, pp. 36-37.

<sup>(</sup>۲) دكتور / ابراهيم احمد نصر الدين « الاندماج الوطنى فى افريقيا والخيار السودانى » ـ مجلة المستقبل العربى ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ) السنة السابعة ـ العدد ٦٣ ـ مابو ١٩٨٢ - ص ١٨ - ٣٠ .

هيلاسلاسي قد دفع الى ذلك دفعا تحت تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية في اثيوبيا بسبب القحط وتحت تأثير اشتداد ضربات حركات التجرر الاريترية ، وهكذا جاء اتفاق أديس ابابا ليحقق مكسما لاثيوبيا حين أعلنت السودان في المقابل عن وقف مساعداتها الرسمية لثوار ارنترنا ، وعن عزمها على القيام بدور الوسيط بين اثيوبيا وبين ثوار اربتريا ٠ الا أن وقوع الانقلاب العسكرى في اثيوبيا عام ١٩٧٤ وتبنى القادة الجدد منطق الحل العسكرى لمشكلة اريتريا ، قد أدى الى تدفق آلاف اللاجئين الاريتريين الى السودان ، ثم رفض ثوار اريتريا تبعا لذلك منطق الحوار مع الحكومة الاثيوبية وانتهى ذلك الى افشال جهود الوساطة السودانية ، وقد تدهورت العلاقات السودانية الاثيوبية عقب التوجهات الماركسية لنظام الحكم الجديد في اثيوبيا ، ولجوء القادة الجدد الى تقوية علاقاتهم بالاتحاد السوفيتي ، وهو الامر الذي جدد مخاوف السودان من نشاطات الاتحاد السوفيتي المعادية ، وهي مخاوف كان لها ما يبررها منذ قمع محاولة الانقلاب الشبوعي في السودان عام ١٩٧٠ ، وازاء ذلك اتجهت السودان الى ابرام معاهدة الدفاع المشترك مع مصر في يوليو ١٩٧٦ ، والى التأييد العلني لثوار اريتريا ، وغيرهم من المعارضين لنظام الحكم في اثيوبيا (١) ، وقد أدى التردى في العلاقات السودانية الاثيوبية الى اتجاه اثيوبيا مرة أخرى ومعها ليبيا الى تدريب وتسليح الانفصاليين الجنوبيين الذين راجوا يعملون السلاح مرة أخرى فى وجه الحكومة المركزية منذ أوائل الثمانينات وقد أعطتهم الحكومة المركزية فى الخرطوم هذه المرة ذريعة لاعمالهم حين خرجت على نصوص ومبادىء اتفاق أديس أبابا ، وقسمت الاقليم الجنوبي الى ثلاثة أقاليم (٢) •

على أنه تجدر الاشارة الى أن طبيعة عمليات الانفصاليين الجنوبيين

<sup>--</sup> Dr. Olusola Ojo, «Ethiopia's Foreign Policy Since the (۱) 1974 Revolution», in Horn of Africa, Vol. 3, No. 4, 1980/1981, pp. 4-6.

(۲) دكتور / ابراهيم احميد نصر اللبين : « الاندمياج الوطنى في افريقيا . . » ـ م . س . ذ . ص ١٩ ـ ـ ١٥ .

هذه المرة سواء من حيث التدريب والتسليح ، وامتداد نشاطاتهم العسكرية في الجنوب قد بات بشكل خطورة حقيقية على كيان الدولة السودانية ، ويهدد باحتمالات انفصال الجنوب ، مع ما يعنيه ذلك ـ ان تم ـ من تمكين اثيوبيا من تشديد قبضتها على المناطق التابعة لها من جانب ( اريتريا ـ الصومال الغربي ) ، ومع ما يعنيه ذلك أيضا من الحد من ظاهرة المد العربي في أفريقيا ،

ومن هنا يصبح للسودان مصلحة دفاعية « مصيرية » ، خاصة وأن وجود الدولة ذاته قد أصبح معرضا للخطر • وان كان يتعين على الحكومة السودانية فى نفس الوقت أن تسعى الى التعامل مع بيئتها الداخلية بما يحقق المصلحة العامة ، التى تفرض ضرورة ايجاد حل سلمى لمسكلة الجنوب •

كذلك فان السودان مصلحة اقتصادية «حيوية» تفرض عليها ضرورة انهاء الحرب في الجنوب بشكل أو بآخر ، ذلك أن استمرار هذه الحرب يؤثر على الرفاهية الاقتصادية الشعب السوداني فهي تلقى بمزيد من الأعباء على كاهل الاقتصاد السوداني المتردي ، وهي قد حالت دون ضخ البترول السوداني تتيجة للعمليات العسكرية في الجنوب ، وهي قد عرقت اتمام قناة جو نجلي التي كانت ستضيف مزيدا من الرقعة الزراعية السودان ، وهي ستؤدى الى تدمير البنية الأساسية في الجنوب ، أضف الى ما تقدم فان الصراع السياسي حول مياه فير النيل والذي اشتد أواره في أواخر السبعينات حين صدرت تلميحات عن القاهرة تشير الى امكانية في أواخر السبعينات حين صدرت تلميحات عن القاهرة تشير الى امكانية السعودية عبر البحر الأحمر ، وحين صرح منجستو أن مياه النيل الازرق وحصة اثيوبيا منه يجب ان تستغل في الزراعة الكثيفة ، وتوليد الكهرباء على اعتبار أن الماركسية لا يمكن أن تستقر في بلاده ما لم تتحرر اثيوبيا من شبح المجاعة ، وحين طلب من السوفييت اقامة العديد من السدود على من شبح المجاعة ، وحين طلب من السوفييت اقامة العديد من السدود على النيل الازرق ، نقول ان هذا الصراع السياسي حول مياه النيل قد جعل النيل الازرق ، نقول ان هذا الصراع السياسي حول مياه النيل قد جعل

لأثيوبيا موقفا تفاوضيا أقوى فى مواجهة كل من السودان ومصر باعتبار كونها تتحكم فى أهم منابع نهر النيل ( ٥٩/ من مياه النيل ) ، ودفع بمنجستو الى أن يطالب الرئيس نميرى ــ أثناء اجتماع قمة بينهما فى فريتاون عاصمة سيراليون فى فبراير ١٩٧٩ ــ بأن تتنازل السودان لاثيوبيا عن جزء من مديرية النيل الازرق ذات التربة الصالحة للزراعة فى مقابل تأمين احتياجات السودان من مياه النيل الأزرق ، وان تقوم السودان كذلك بوقف مساعداتها لثوار اريتريا ، وقد أدى المطلب الأول الى فشل مؤتمر القمة للمصالحة بين البلدين (١) .

أضف الى ما تقدم فان للسودان مصلحة أيديولوجية «حيوية » تفرض عليها ضرورة المواجهة مع اثيوبيا ، فعلى حين كانت توجهات النظام الحاكم في السودان في أواخر الستينات وأوائل السبعينات أقرب الى اليسار كانت توجهات النظام الامبراطوري في اثيوبيا توجهات يمينية ، ومنذ منتصف السبعينات على وجه الخصوص وعقب الانقلاب العسكري في اثيوبيا وعقب الانقلاب العسكري في اثيوبيا وعولت توجهات النظام الحاكم في اثيوبيا نعو اليسار ، في حين تحولت توجهات النظام الحاكم في السودان تدريجيا الى أقصى اليمين ، الأمر الذي أدى الى تزايد العداء بين النظامين وهو العداء الذي راحت تغذيه كل من الدولتين العظميتين حيث تقف الولايات المتحدة الى جانب اثيوبيا ، ثم ان السودان ، ويقف الاتحاد السوفيتي الى جانب اثيوبيا ، ثم ان للسودان مضلحة «حيوية » في النظام العالمي تتطلب منها ان تقف الى جانب اثيوبيا ، ثم ان حجانب مبدأ عدم التوسع على حساب أراضي الغير ،

<sup>— «</sup>APD, Water becomes political Weapon», in The South (1)
African Journal of African Affairs, (Prétoria: Africa Institute), Vol.
9, No. 2, 1979, p. 63.

جدول رقم (٢) السودان : مصفوفة الصلحة الوطنية

| كشافة المصلحة |          |          |          | المصلحة الوطنية          |
|---------------|----------|----------|----------|--------------------------|
| فرعية         | کبری     | حيوية    | مصيرية   | <u>.</u>                 |
|               |          |          | <b>√</b> | ـُــ الدفاع عن ارض الوطن |
|               |          | √        |          | ن الرفاهية الاقتصادية    |
|               |          | √        |          | ــ نظــام دولی ملائــم   |
|               |          | √        |          | ــ تعــزيز القيــم       |
|               | <u> </u> | <b>(</b> |          | Į.                       |

#### ثانيا: اريتريا:

لم تكن اريتريا فى أى فترة من فترات تاريخها جزءا من الامبراطورية الاثيوبية ، حتى أجبرت على الدخول فى اتحاد فيدرالى مع اثيوبيا عام ١٩٥٧ بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٥٠ (١) وهو الاتحاد الذى تقوض كلية عندما قام الامبراطور هيلاسلاسى بالغاء الاتحاد ودمج اريتريا فى اثيوبيا عام ١٩٦٢ ، وقد أدى ذلك الى اندلاع الكفاح المسلح على يد حركة التحرر الاريترية سعيا للحصول على حتى تقرير المصير والاستقلال ٠

ان هذه الحقيقة التاريخية \_ التي لا يستطيع أى مؤرخ محايد ان ينكرها \_ لم تستطيع الحكومة الاثيوبية ذاتها أن تخفيها رغم سيل المزاعم التاريخية التي راحت تسوقها لتبرير ضمها لاريتريا ، ويؤكد ذلك تلك

<sup>(</sup>۱) دكتور / عبد الملك عودة : الأمم المتحدة وقضايا افريقيا (1) القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

ـ دكتور / السيد رجب حراز: الأصول التاريخية للمسكلة الاريترية القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية ـ الدراسات الخاصة رقم 1 \_ 1947) صفحات متفرقة .

المذكرة السرية الصادرة عن الحكومة الاثيوبية فى ٧ يونيو ١٩٧٥ والتى تحمل عنوان « السياسة الخارجية الاثيوبية ومشكلة اريتريا » وهى المذكرة التى استطاعت جبهة التحرير الاريترية أن تحصل على النبى الرسمى الأمهرى لها حيث قامت بترجمتها الى اللغة الانجليزية ونشرها (١) .

ان هذه المذكرة على قدر كبير من الاهمية ، فهى من جانب تكشف عن مدى ضعف الأساس القانونى الذى تستند اليه اثيوبيا فى استمرار احتلالها لاريتريا ، وهى من جانب آخر تبرز الطبيعة العدوانية والتوسعية للنظام الاثيوبى ، ثم هى من جانب ثالث توضح مدى زيف الشعارات والتوجهات الايديولوجية التى راح نظام الحكم الاثيوبى الجديد يطرحها منذ انقلاب نوفمبر عام ١٩٧٤ ، ولعل عرضا موجزا لأهم ما ورد فى هذه المذكرة يوضح ما تقدم :

١ ــ تذهب المذكرة الى ضرورة التأكيد على أن المشكلة الاريترية « مسألة داخلية » الأمر الذى يفرض ضرورة تكثيف الجهود للحيلولة دون تدويلها بعرضها على الأمم المتحدة أو أية منظمة دولية .

٢ ـ تركز المذكرة على ضرورة تجاهل الجانب القانوني للمشكلة الاريترية ، وخاصة ما يتعلق منه بمدى مشروعية الغاء الاتحاد الفيدرالي ، على اعتبار أن التعرض لهذا الجانب يمكن أن يحول المشكلة لتصبيح مشكلة دولية ، ثم انه يخلق مشكلات أمام السياسة العامة للدولة الاثيوبية ، ويؤدى الى ظهور العديد من النقاط القانونية التي تقوض الموقف الاثيوبي من أساسه ، ومن هنا تذهب المذكرة الى ضرورة التعرض للجانب السياسي من المشكلة فقط .

<sup>(</sup>۱) تتكون هذه المذكرة بعد ترجمتها الى الانجليزية من ٢٢ صفحة : وقد اكتفت جهة التحرير الاريترية بنشرها دون أن تضع تاريخا محددا للترجمة أو النشر .

٣ ـ تتجه المذكرة بعد ذلك الى تحديد الخطوات والأساليب التى يتعين على منفذى السياسة الخارجية الاثيوبية اتباعها فى التخاطب مع مختلف دول العالم على النحو التالى:

(أ) فيما يتعلق بدول أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يجب عرض المشكلة على النحو التالى:

١ - أن المشكلة الاريترية لها جذور استعمارية ، وأن اسم اريتريا لم يظهر الى الوجود ويطلق على الاقليم الشمالي لاثيوبيا الا بعد الاستعمار الايطالي ، ثم ان إريتريا تضم العديد من القبائل واللغات والثقافات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمثيلاتها في اثيوبيا .

٢ ــ ان نجاح الحركة الانفصالية الاريترية فى تحقيق أهدافها من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا لكل الدول التي تعانى من نفس هـــذه
 الأوضاع فى أفريقيا وأسيا •

٣ - ان المساعدات المادية والعسكرية التى تقدمها الدول العربية الى الحركة الانفصالية فى اريتريا هى العامل الأساسى فى تفجر الأوضاع • فلقد قدمت الدول العربية مساعداتها لهذه الحركة فى البداية بغية الضغط على اثيوبيا لقطع علاقاتها مع اسرائيل ، الا أنه رغم قيام اثيوبيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل ، فإن المساعدات العربية للحركة الانفصالية قد تزايدت بهدف تحقيق الاستراتيجية العربية المتمثلة فى جعل البحر الاحمر بحيرة عربية عن طريق انتزاع اريتريا من اثيوبيا وتحويلها الى دولة عربية •

(ب) فيما يتعلق بدول غرب أوربا فانه يجب مخاطبتها على النحو التالى:

١ ــ الترويج بأن سياسة ظام الحكم الاثيوبي الجديد في اللامركزية
والادارة الذاتية من شأنها استعادة روح وأهداف الاتحاد الفيدرالي
المنحل، ظرا لعدم قناعة هذه الدول بمشروعية الغاء الاتحاد ٠

٢ ـ ان انفصال اريتريا سيضعها تحت رحمة القوى الاجنبية

الطامعة ، نظرا لضعف الاقتصاد الاريترى واعتماده على الدعم الاثيوبي •

٣ ــ ان اريتريا تضم العديد من القبائل واللغات والثقافات ، من تم فان الانفصال لن يشكل حلا سياسيا للمشكلة ، بل انه قد يؤدى الى اندلاع الصراع الدينى بين المسلمين والمسيحيين فى اريتربا .

(ج) فيما يتعلق بدول الكتلة الشرقية فانه يجب مخاطبتها على النحو التالى: اذا كانت الفلسفة الماركسية تذهب الى ضرورة منح الحرية الكاملة لكل جماعة وطنية فى التعبير عن ثقافتها ولغتها حتى تشكيل دولة مستقلة ، فان هذا الحق الأخير لم يطبق واتخذ شكل الفيدرالية ، ثم ان الحزب الشيوعى هو الذى يسيطر على عملية صنع السياسة الخارجية الأمر الذى يعنى أن شعار منح الحرية للشعوب قد أتخذ شكلا مختلفا عند التطبيق ، ومن هنا يجب مخاطبة هذه الدول بالتركيز على أن اريتريا تضم أكثر من ثقافة ، وأكثر من جماعة وطنية ، الامر الذى يعنى أن المشكلة الاريترية ليست مشكلة وطنية ، وبالتالى فان سياسة نظام الحكم الجديد في الادارة الذاتية من شأنها المحافظة على مختلف الثقافات واللغات لكافة الجماعات الوطنية في اريتريا .

## (د) فيما يتعلق بالدول العربية :

١ ــ ان الدول العربية الافريقية بالذات تخشى أن يؤدى تصاعد دعمها للحركة الانفصالية فى اريتريا ألى تأزم العلاقات العربية ــ الافريقية، ومن هنا يجب استغلال هذا الموضوع عن طريق توثيق علاقات اثيوبيا بالدول الافريقية لتساند الموقف الاثيوبي ٠

٢ ــ ان بعض الدول العربية الأخرى تفتقر الى الفهم الصحيح للمشكلة الاريترية ، وبالتالى يجب استخدام كافة وسائل الاتصال لتصحيح موقفها ويجب التركيز هنا على أن مشكلة اريتريا ليست عربية وليست السلامية .

٣ \_ يجب التركيز على الطبيعة الاشتراكية للنظام الاثيوبي واستعداده

للتعاون والتنسيق مع الدول العربية والتأكيد بالذات على أناثيوبيا لن تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل ، وأنها ستظل مساندة للموقف العربى ، فاذا ما أصر العرب على موقفهم المعادى لاثيوبيا فان ذلك سيحرجهم أمام اصدقائهم ويضعهم في موقف الناكر للجميل ومن شأن ذلك حدوث رد فعل معاكس من جانب الدول الأفريقية التي تساند العرب ،

واجهه نظام الحكم الاثيوبي الجديد بحرب ابادة في اطار ما عرف بأسم العنف المناق التناف الذكرة المناق ا

وازاء ما تقدم فانه يصبح لحركات التحرير الاريترية على اختلاف فصائلها وتوجهاتها مصلحة دفاعية « مصيرية » تفرض عليها استمرار المواجهة المسلحة ضد النظام الاثيوبي دفاعا عن الشعب الاريتري من مخاطر الابادة والتشرد في المنفى • كما أن لحركات التحرير الاريترية مصلحة اقتصادية « حيوية » تفرض عليها ضرورة حماية المصالح الاقتصادية للشعب الاريتري في مواجهة سياسة النظام الاثيوبي التي تتجه الى افراغ

<sup>—</sup> Michael & Trish Johnson, Eritrea: The National ques- (1) tion and the logic of Protracted Suruggles in African Affairs, Vol. 80, No. 319, April 1981, pp. 186-189.

<sup>-</sup> Eritrean Liberation Front, Memorandum to the Affrican (7) & Arab Heads of States Conference, Cairo, 7/3/1977, pp. 3-4.

الاراضى الصالحة للزراعة فى اريتريا من أصحابها ، واحلال فلاحى الأمهرا محلهم ، ثم ان الحركات التحرير الاريترية مصلحة «حيوية » فى النظام العالمي بغية تأكيد الشرعية الدولية ، واقرار مبدأ عدم احتلال أراضى الغير بالقوة ، وتدعيم مبدأ حق تقرير المصير ، وفضلا عما تقدم فان لحركات التحرير الاريترية • وبخاصة جبهة التحرير الاريترية لليبية أيديولوجية «حيوية » فى تأكيد عروبة اريتريا ذلك أن البرنامج السياسي للجبهة الصادر فى مايو ١٩٧٥ يؤكد على أن «قيادة الثورة الاريترية اذ تلاحظ العلاقات العضوية الثقافية التاريخية والسياسية التى تربط الشعب الاريترى بالأمة العربية تؤكد على النضال المسترك ضد التاريخ يؤكد فى قراراته على «عمق العلاقات العضوية التي تربط الشعب الاريترى بالدول العربية ، وتربط الثورة الاريترية بحركة التحرر الوطني الاريترى بالدول العربية ، وتربط الثورة الاريترية بحركة التحرر الوطني فى العالم العربي ، وهي حقيقة تستند الى واقع العلاقات التاريخية والتعافية ، والى علاقات النضال المسترك ضد الامبريالية والصهيونية والدولية » (ا) •

والجدول التالي يوضح مصفوفة المصلحة الوطنية بالنسبة لاريتريا •

جدول (٣) اربتريا: مصفوفة الصلحة الوطنية

| كثيافة المسلحة |          |          |          | المصلحة الوطنية     |
|----------------|----------|----------|----------|---------------------|
| فرعية          | کبری     | حيوية    | مصيرية   | المصادر وحي         |
|                |          |          | <b>,</b> | الدفاع عن أرض الوطن |
|                |          | V        | -        | الرفاهية الاقتصادية |
| _              | <b>_</b> | √        |          | ا نظــام دولی ملائم |
|                |          | <b>√</b> |          | تعسزيز القسيم       |
|                | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |                     |

<sup>—</sup> The Eritrean Liberation Front, Political Programme, (1)
Approved by the 2nd. National Congress of the ELF, Liberated Areas,
May 28, 1975, P. 28 & PP. 44-45.

<sup>(</sup>م ٩ ــ القرن الافريقي )

#### ثالثا: جيبوتي:

منذ استقلال جمهورية الصومال عام ١٩٦٠ باندماج كل من الصومال البريطانى والايطالى فى دولة موحدة ، فان الدستور الصومالى قد نص على ضرورة العمل على دمج كافة الأقاليم الصومالية الأخرى ـ الصومال الفرنسى ( جيبوتى ) ـ الصومال الكينى ( اقليم نفد ) ـ الصومال الاثيوبى ( الغربى ) فى دولة الصومال استنادا الى حق تقرير المصير باعتبار أن الشعب الذى يعيش فى هذه الاقاليم هو شعب صومالى ٠

الا أن اثيوبيا وقفت عقبة كأداء أمام تحقيق هذا المطلب الصومالى كل من الصومال الفرنسى والصومال الاثيوبي ، ظرا لأن ميناء جيبوتى ـ والذى يرتبط بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا بخط حديدى ـ يمثل المنفذ الرئيسى للتجارة الخارجية الاثيوبية ( ٦٠٪ من هذه التجارة يمر عبر الميناء ) ثم ان أهمية هذا الميناء قد تزايدت بعد انتشار عمليات حركات التحرر الاريترية والتى عطلت استخدام مينائى مصوع وأسمرا فى اريتريا (١) .

ومع اوائل السبعينيات فان فرنسا راحت تلوح وتعرب عن نيتها بمنح الاستقلال لجيبوتى ، وقد أدى ذلك الى اشتداد حدة التنافس بين كل من اثيوبيا والصومال على الاقليم اذ راحت اثيوبيا تسعى لدى فرنسا لتأجيل عملية الاستقلال ، في حين اتجهت الصومال ـ ورغبة منها في مواجهة الاطماع الاثيوبية في الاقليم ـ الى الاعلان عن تخليها عن مطالبها الاقليمية في جيبوتى ، وهو الأمر الذى اضطر اثيوبيا الى ان تعلن في يوليو ١٩٧٥ عن قبولها استقلال جيبوتى مع ضرورة ضمان المصالح الاقتصادية

<sup>—</sup> Kassim Shefim & James Searing, «Djibouti and the ques- (1) tion of Afar Nationalism», in African Affairs, Vol. 79, No. 315 April 1980, P. 214.

الاثيوبية فيه ، وقد أدت هذه التطورات الى فتح الطريق لأول مرة أمام استقلال الاقليم (١) •

وقد حدثت تطورات فى منتصف السبعينيات شجعت فرنسا على الاقدام على منح الاستقلال للاقليم ذلك أن ظهور القوة العربية البترولية عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد دفع بفرنسا الى قبول المطالب العربية بتصفية الاستعمار فى جيبوتى رغبة منها فى تقوية علاقاتها بالدول العربية البترولية ، ثم ان تدهور الأوضاع فى اثيوبيا عقب انقلاب ١٩٧٤ وانتشار القحط الاضطرابات الداخلية فيها ، وتفجر مشكلة القوميات ، وانتشار القحط والمجاعة قد أدى الى تهدئة المخاوف من احتمالات قيام اثيوبيا بضم جيبوتى اليها ، وفى المقابل بدت الصومال أكثر قوة اذا ما قورنت باثيوبيا ، واكثر قبولا لدى فرنسا خاصة بعد انضمامها للجامعة العربية ، وتدهور واكثر قبولا لدى فرنسا خاصة بعد انضمامها للجامعة العربية ، وتدهور بارز ــ وان كان غير مباشر ــ فى دفع عملية استقلال جيبوتى خاصة مع بارز ــ وان كان غير مباشر ــ فى دفع عملية استقلال جيبوتى خاصة مع بدء حدوث عملية التحول فى منطقة القرن الافريقى حين اتجهت اثيوبيا الى بدء حدوث عملية التحول فى منطقة القرن الافريقى حين اتجهت اثيوبيا الى التعاون مع الاتحاد السوفيتى ، وحين تحولت الصومال لتقوى علاقاتها بالدول العربية المحافظة وبخاصة العربية السعودية (٢) .

وهكذا جاء استقلال جيبوتى فى يونيو ١٩٧٧ وانضمامها للجامعة العربية مع بقاء القاعدة الفرنسية فيها محصلة لهذه التطورات فى تفاعلاتها وتشابكاتها و

لكن صيغة الاستقلال ، واستمرار كل من الدور الاثيوبي والصومالي المؤثر في جيبوتي قد آدى الى تأزم الأوضاع الداخلية في هذه الدولة الوليدة .

<sup>(</sup>۱) نبيه الاصفهاني : « طريق جيبوتي الى الاستقلال » مجلة السياسة ـ الدولية ـ العدد ٧٤ ـ يناير ١٩٧٧ ـ ص ٥٥ ٥٥ .

<sup>-</sup> Kassim Shehim & James Searing, Op. Cit., P. 221. (Y)

ذلك أن صيغة استقلال جيبوتى قد أدت الى تدعيم التركيبة العرقية فيه ، والتى أصبحت تتشابه الى حد بعيد مع الصيغة اللبنانية ، وان كانت على أساس عرقى وليس طائفيا ، فقد جاءت هذه الصيغة لتعطى سيطرة سياسية لقبائل العيسى الصومالية على قبائل العفر التى تمتد بعض فروعها في كل من اريتريا واثيوبيا (۱) ، فرئيس الجمهورية من العيسى ، ورئيس الوزراء من العفر لكن سلطاته محدودة ، وتتيجة لذلك فسرعان ما تأزمت العلاقات بين الطرفين على نحو اضطر معه أول رئيس للوزراء الاستقالة ، احتجاجا على ابعاد العفر من قيادة الجيش والبوليس ، في حين أقيل ثانى رئيس للورزاء وعدد من وزراء العفر ، وقد أدى ذلك الى تفجر الصراع رئيس للورزاء وعدد من وزراء العفر ، وقد أدى ذلك الى تفجر الصراع الداخلى ولجوء بعض العفر الى أعمال العنف المسلح ضد بعض المواقع العسكرية في جيبوتي (٢) ،

وفى نفس الوقت فان الانتصار الاثيوبي على الصومال فى حرب أوجادين عام ١٩٧٨ قد أدى إلى اثارة مسألة علاقة العفر فى جيبوتى بالدولة الاثيوبية ، والتى كانت تقوم فى الماضى بدور الحارس لهم فى مواجهة المطالب الصومالية الرامية إلى ضم جيبوتى • فقد أدى هذا الانتصار إلى تحول ميزان القوى فى منطقة القرن الافريقى ، وعزز من موقف العفر فى جيبوتى خاصة مع تلويح نظام الحكم العسكرى فى اثيوبيا بمنح العفر فى كل من اريتريا واثيوبيا حكما ذاتيا ، وسعيه لاغراء العفر فى جيبوتى بقبول

<sup>:</sup> انظر في تاريخ المفر ، ومناطق اقامتهم ، وعلاقتهم بأثيوبيا كلا من المنح. Lars Bondestam, «People and Capitalism in the North-Eastern Lowlands of Ethiopia», in The Journal of Modern African Studies, Vol. 12, No. 3, 1974, PP. 424-427.

<sup>—</sup> John W. Harbeson, «Territorial and Development Politics in the Horn of Africa: The Afar of the Awash Valley», in African Affairs, Vol. 77, No. 309, Oct. 1978, pp. 280-286.

<sup>—</sup> Kassim Shehim & James Searing, Op. Cit., PP. 209-210. (γ)

هذا العرض ، والذى يستهدف تفويض القضية الاريترية ، واحتواء مطالب العفر فى اثيوبيا ، وتدعيم موقف اثيوبيا فى جيبوتى (١) •

وازاء هذه الاوضاع راح النظام الحاكم في جيبوتي يبدى تعاطفه مع الصومال في حربها ضد اليوبيا أثناء الانتصار الصومالي في بداية حرب أوجادين عام ١٩٧٧ ، وشارك متطوعون من العيسي في الحرب الي جانب الصومال ضد اليوبيا ، وهو ما أدى الي ازدياد مخاوف العفر من احتمالات انضمام جيبوتي الي الصومال ، وعندما مالت كفة الحرب الي جانب اليوبيا فان حكومة جيبوتي قامت بفتح الباب أمام الآلاف من اللاجئين الاثيوبيين من قبائل العيسي من للاستقرار في جيبوتي ، ومنحتهم جنسية جيبوتي ، وقد أدى ذلك الي تفاقم الموقف فقد خشي العفر من احتمال جيبوتي ، وقد أدى ذلك الي تفاقم الموقف فقد خشي العفر من احتمال قيام الصومال باستخدام نفوذها في جيبوتي لاجراء انتخابات فيها لاقامة الموجاد فيدرالي بين الدولتين يعوض الصومال عن خسارتها في حرب الأوجادين (٢) •

وعلى أية حال فاذا كان موقف العفر تعزز بهزيمة الصومال فى الحرب ، الا أنهم فشلوا فى الحصول على التعويض السياسى المناسب الذى يبحثون عنه من تمثيل متساو فى الحكومة والجيش ، وتعديل الدستور على نحو يجعل لرئيس الوزراء العفرى سلطات حقيقية ، فقد رفضت حكومة جيبوتى هذه المطالب ، وهو ما دفع العفر الى اللجوء الى العنف ، والتقارب الحثيث مع اثيوبيا (٢) •

واستنادا الى ما تقدم فانه يصبح لجيبوتى مصلحة دفاعية «حيوية » ، فوجود الدولة ذاته بات معرضا للخطر نتيجة فقدان الولاء الوطنى من جانب الجماعتين الرئيسيتين فى البلاد ، فالعفر يرغبون فى الارتباط باقرافهم فى كل من اريتريا واثيوبيا ، والعيسى يرغبون فى الارتباط بأقرافهم فى

<sup>—</sup> Ibid., pp. 222-225

<sup>(1)</sup> 

<sup>-</sup> Idem.

<sup>( 4 4 4)</sup> 

الصومال ثم ان للصومال مطالب اقليمية فى جيبوتى ، كما أن لاثيوبيا مطامع فيها ، وازاء ما تقدم فانه يتعين على نظام الحكم فى جيبوتى محاولة ايجاد صيغة سياسية مقبولة للطرفين فى الداخل ، كما يتعين عليه استخدام شبكة علاقاته الخارجية للحفاظ على السلامة الاقليمية لجيبوتى من التهديدات الخارجية ، وهنا يصبح استمرار وجود القاعدة الفرنسية فى جيبوتى ضرورة لا فكائ منها فى المستقبل القريب ، كما يصبح تدعيم جيبوتى لعلاقاتها مع الدول العربية ضرورة لازمة لا معدى عنها للحفاظ على استقلال البلاد ،

كذلك فان لجيبوتى مصلحة اقتصادية كبرى تفرض عليها ــ على الأقل في المستقبل المنظور ــ العمل على تحسين علاقاتها اثيوبيا خاصة وان معظم موارد جيبوتى تتحصل عليها من الرسوم التى تفرضها على التجارة الاثيوبية التى تمر عبر اقليمها من والى ميناء جيبوتى •

وأيضا فان لجيبوتى مصلحة «حيوية » فى النظام الدولى بغية تأكيد مبدأ الحفاظ على السلامة الاقليمية للدرل المستقلة ، ولها كذلك مصلحة أيديولوجية «حيوية » تأكيدا لعروبتها فى مواجهة التهديدات الاثيوبية .

جدول رقم ( } ) جيبوتي : مصفوفة الصلحة الوطنية

| كثافة ألمسلحة |          |          |        | المصلحة الوطنية     |
|---------------|----------|----------|--------|---------------------|
| فرعيسة        | کبری     | حيوية    | مصيرية |                     |
|               |          | V        |        | الدفاع عن أرض الوطن |
|               | <b>√</b> |          |        | الرفاهية الاقتصادية |
| <u> </u>      |          | ✓        |        | نظــام دولی ملائم   |
|               |          | <b>V</b> |        | تعسزيز القيسم       |
|               |          |          | i      |                     |

#### رابعا: الصومال ، ومشكلة الصومال الفربي:

رأينا كيف أن دستور الاستقلال الصومالي قد نص على ضرورة توحيد كافة الأقاليم الصومالية بما فيها الصومال الغربي (أوجادين) في دولة موحدة ، وازاء هذا المطلب الصومالي المشروع والذي يستند الي حق تقرير المصير باعتبار أن الشعب الذي يقطن هذا الاقليم هو شعب صومالي ، وبالنظر الي أن اثيوبيا قد ضمت هذا الاقليم حديثا الي أراضيها في عام ١٩٥٤ (١) منا اثيوبيا عملت على احتواء هذا المطلب باستخدام عدة أساليب نذكر منها:

١ ـ الزعم بعدم وجود دولة أو أمة صومالية من الناحية التاريخية فقد أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي امام الجلسة التأسيسية لمنظمة الوحدة الافريقية في اديس ابآبا عام ١٩٦٣ انه « لا توجد وثيقة تاريخية تشير الى وجود دولة أو أمة صومالية ٥٠ لقد أجبرنا المستعمرين في مؤتمر باريس الذي عقد بعد الحرب العالمية الثانية ٥٠ والذين استخدموا سواحلنا في اريتريا والصومال للهجوم على الدولة الافريقية المستقلة الوحيدة ٥٠» (١)٠

وهكذا فان رئيس الوزراء الاثيوبي حاول أن يقلب وضع المشكلة بالزعم بان مطالب اثيوبيا في الصومال لها وزن أكبر من مطالب الصومال في أوجادين ، على اعتبار أن الصومال على حد زعمه لل كانت من الناحية التاريخية جزءا لا يتجزأ من اثيوبيا وليس العكس (٢) •

<sup>(</sup>۱) لزيد من التفصيل حول مدى مشروعية المطلب الصومالى ، انظر :

ميشيل رايزمان : حق تقرير المصير فى الصومال الغربى من وجهة نظر القانون الدولي - كتيب من اصدار الحكومة الصومالية - بدون تاريخ - ص ٣ - ٠٢٠ .

<sup>—</sup> OAU Document, Summit, CIAS/GEN/INF/ 43, 30 May (1) 1963.

<sup>—</sup> Robert E. Gorelick, «Pan-Somali-ism VS Territorial (γ) Integrity', in Horn of Africa, (Springfield Ave: Horn of Africa Journal), Vol. III, No., 4, 1980/1981, PP. 31-32.

وقد كرر القائم بالأعمال الاثيوبي في واشنطون عام ١٩٨٠ نفس هذه المزاعم حين صرح بأن المؤرخين الذين يعتد بهم قد أكدوا على أن الصوماليين قد هاجروا من الأراضي العربية الى منطقة القرن الأفريقي منذ ستمائة عام فقط ، بل ان هناك وثائق تاريخية على حد زعمه حتوكد على ان المنطقة التي تسمى حاليا بجمهورية الصومال كانت منذ القرن السابم قبل الميلاد اقليما اثيوبيا (١) •

٧ ـ استخدام منظمة الوحدة الافريقية لتدعيم الموقف الاثيوبى ـ ذلك أن سمعة ومكانة هيلاسلاسى فى القارة الافريقية فضلا عن دوره البارز فى انشاء المنظمة قد مكنه من أن يستصدر قرارا من مؤتمر القمة الافريقى الأول المنعقد بالقاهرة عام ١٩٦٤ يطالب الدول الأعضاء باحترام الحدود القائمة لحظة الاستقلال ، وهكذا فان موقف منظمة الوحدة الافريقية تحدد ـ ولا يزال ـ الى جانب السلامة الاقليمية للدول الأعضاء على حساب مبدأ حق تقرير المصير (٢) .

٣ ـ الزعم بأن المشكلة القائمة بينها وبين الصومال انما هي مشكلة حدود فقط ولا تتعلق على الاطلاق بحق تقرير المصير لشعب الصومال الغربي ، فالمسألة من وجهة نظر اثيوبيا تتلخص في أن الجزء الجنوبي للحدود الاثيوبية الصومالية قد تم تحديده بموجب اتفاق عام ١٩٠٨ لكن لم يتم تخطيطه على الواقع وبالتالي تصبح الحاجة ماسة الى التفاوض للاتفاق على تخطيطه (٢) •

وازاء هذا الموقف الاثيوبي المتعنت ، والرافض لمبدأ حق تقرير المصير لشعب الصومال الغربي ، والمدعوم من جانب منظمة الوحدة الافريقية ،

<sup>—</sup> Abdi Sheikh-Abdi, «Somalia: A Litmus Paper for U. S. (1) Foreign Policy in The 1980?» in Horn of Africa, Vol. 3, No., 2, 1980, P. 37.

<sup>-</sup> Robert E. Corelick, Op. Cit., P. 32-35.

<sup>—</sup> Ethiopian News, Background Information on the Ethio- (γ)
Somalia Problem, (Cairo, Ethiopian Embassy), 31 August 1977, P. 42.

ازداد الموقف الصومالي تشددا واصرارا على انتزاع حق تقرير المصير ولو عنوة عند الاقتضاء ويمكن تلخيص الموقف الصومالي فيما يلي :

- (أ) الاصرار على أن المشكلة القائمة بين الصومال وبين اثيوبيا هى مشكلة « اقليمية » تتعلق بحق تقرير المصير وترتيبا على ذلك تحفظت الصومال على قرار مؤتمر القمة الافريقي الأول ، فقد رأت أن هذا القرار لا يصلح للتطبيق على مشكلة أوجادين ليس فقط بسبب أن اثيوبيا لم تحقق استقلالها الوطني في التاريخ المعاصر ، وانما ايضا لأن اثيوبيا كانت ولا تزال تشكل قوة استعمارية (١) •
- (ب) السعى للبحث عن حلفاء خارجيين لدعم الموقف الصومالى ، وتمثل ذلك فى تدعيم علاقات الصومال بموسكو ثم تحولها وانضمامها للجامعة العربية عام ١٩٧٤ رغبة فى الحصول على الدعم والمساندة العربية لموقعها .
- (ج) اللجوء الى الحرب مرة فى عام ١٩٦٤ ، وثانية فى عام ١٩٧٧ حين تدخلت بجيشها فى الصومال الغربى لتدعيم جبهة تحرير الصومال الغربى (٢) ، وهى الحرب التى انتهت ، بعد نصر كاسح للصومال الى هزيمة فادحة لها عام ١٩٧٨ نظرا لوقوف الاتحاد السوفيتى وكوبا الى جانب اثيوبيا تحت دعاوى المحافظة على السلامة الاقليمية لها ٥٠ وازاء ما تقدم يصبح للصومال مصلحة دفاعية « مصيرية » تفرض عليها ضرورة مواجهة الاطماع الاثيوبية عسكريا خاصة وأن هذه الأطماع لا تقف عند

<sup>-</sup> Robert E. Gorelick, Op. Cit., P. 32.

<sup>(</sup>۲) تنسكلت الجبهة في أول يونيو عام ١٩٦٠ ، وبدأت الكفاح المسلح في يونيو ١٩٦٠ ، ولكن النشاط الفعلى للجبهة لم يتضح الا منذ عام ١٩٧٦ عندما وسعت من نطاق عملياتها العسكرية في الصومال الفربي ، انظر : حجبهة تحرير الصومال الغربي : البرنامج السياسي العام الصادر عن المؤتمر الثالث للجبهة المنعقدة في الفترة من ٢٣ يناير - ١٩٨١ وحتى الأول من فبراير ١٩٨١ - ص ص ١ - ٣٠٠

حد الاصرار على احتلال الصومال الغربي ، وانما تتجاوزها الى الرغبة في ضم الصومال ذاته .

كما ان للصومال مصلحة اقتصادية «حيوية» تملى عليها ضرورة دعم شبكة علاقاتها وتحالفاتها الخارجية كما يتسنى لها الاستمرار فى المواجهة ضد أثيوبيا ، ذلك أن المسلك الاثيوبي في الحرب الأخيرة قد اتجه الى افراغ اقليم أوجادين من سكانه عنوة وبالقوة وهو الأمر الذي ادى الى تدفق سكان الاقليم الى الصومال كلاجئين ووصل عددهم فى اكتوبر ١٩٧٩ الى نحو مليون لاجيء (١) ، وقد ألقى ذلك بضغوط كثيرة على الاقتصاد الصومالي المتردي ، ثم ان اقليم أوجادين يتميز بأراضيه الخصبة وبالتالى فان تمكن الصومال من ضمه اليها من شأنه أن يحسن من وضع اقتصادها .

وأيضا فان للصومال مصلحة «حيوية » فى النظام العالمي دفاعا عن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وحق كل أمة فى تكوين دولة •

ثم ان للصومال كذلك مصلحة أيديولوجية «حيوية » تفرض عنيها الاستمرار في مساعدة شعب الصومال الغربي لتأكيد انتمائه وهويته العربية ، خاصة وأن البرنامج السياسي العام لجبهة تحرير الصومال الغربي ، الصادر عن المؤتمر الثالث للجبهة والمنعقد في الفترة من ٢٣ يناير الى الأول من فبراير عام ١٩٨١ يعلن «أن الجبهة تعمل على ترسيخ التحامها مع الأمة العربية الشقيقة التي هي سند هذا النضال لجعل هذه القضية قضية عربية من الدرجة الأولى لأنها جزء لا يتجزأ عن القضايا العربية » ويشير البرنامج في موضع آخر الى « وانطلاقا من العلاقات العضوية

<sup>—</sup> Göran Melander, Refugees in Somalia, (Uppsala: (1) Scandinavian Institute of African Studies), Research Report No., 56, 1980, P. 19.

والحضارية والثقافية والتاريخية والسياسية والتي تربط شعب الصومال الغربي بالأمة العربية ٠٠ » (١) .

كذلك فقد جاء فى قرارات اللجنة المركزية لجبهة تحرير الصومال الغربى الصادرة عن الجلسة الأولى للجنة فى عام ١٩٨٢ ما يلى (٢): عربية » •

« وكذلك فان المجلس يرى أن قضية شعب الصومال الغربي قضية

جدول رقم (ه) الصومال الفربي : مصفوفة الصلحة الوطنية

|       | المسلحة  | الصلحة الوطنية |        |                                          |
|-------|----------|----------------|--------|------------------------------------------|
| فرعية | کبری     | حيوية          | مصيرية |                                          |
|       | _        | <b>-</b>       | V      | الدفاع عن ارض الوطن<br>النفاع تأود المرت |
|       | -        | <b>V</b>       | _      | الرفاهية آلاقتصادية<br>نظـام دولى ملائم  |
|       |          | √              | ~      | تعسزيز القسيم                            |
|       | <u> </u> | ·              |        | ,                                        |

<sup>(</sup>۱) جبهة تحرير الصومال الغربى: البرنامج السياسى العام سم. د. ص ٦ .

<sup>(</sup>۲) جبهة تحرير الصومال الفربى: قرارات اللجنة الركزية للجبهة في جلستها الأولى لعام ۱۹۸۲ – مقديشيو ۱۹۸۲/۲/۱۶ – ص ۲ ۰

#### خاتمة

بعد أن عالجنا مشكلات الأطراف العربية فى منطقة القرن الأفريقى مستخدمين منهج المصلحة الوطنية على النحو الذى طوره دونالد نوشترلين فقد يكون من المفيد أن نشير الى الملاحظات التالية:

١ ـ ان المصالح الوطنية الأساسية الأربعة التى عالجتها الدراسة هى مصالح ديناميكية ومتنافسة ، وتتلخص مهمة القيادة السياسية للدول فى أن تقرر بأسلوب سليم اى المصالح تعد أكثر أهمية فى مرحلة معينة وتقتضى بالتالى حشد الموارد للدفاع عنها ، وتقدم مصفوفة المصلحة الوطنية اطارا تنظيميا يمكن من تحقيق هذه الغاية ، وعلى أية حال فانه يمكن القول ـ مع نوشترلين ـ بأنه لو كان لدولة ما مصلحتين أساسيتين تصلان الى مستوى الحيوية فمن المتوقع أن تستخدم هذه الدولة ـ أو الفاعل الدولى ـ القوة العسكرية دون أن تلجأ الى المساومة على هذه المصالح .

٢ - أثبتت الدراسة أن اثيوبيا تمثل مصدر التهديد الأساسى أيضا للأطراف العربية فى منطقة القرن الأفريقى وأنها السبب الأساسى أيضا فيما يواجهها من مشكلات ، وهنا يجب أن نذكر أن الهضبة الحبشية قد وققت - تاريخيا - عقبة كأداة أمام امتداد النفوذ العربى الاسلامى الى شرق ووسط أفريقيا وأن اثيوبيا اليوم تقوم بدور رئيسى فى تقليص الوجود العربى الاسلامى فى منطقة القرن الأفريقى بسياستها العدوانية والتوسعية التى تستهدف اخضاع كافة الشعوب المجاورة لسيطرة الأمهرا ،

٣ ــ وازاء ما تقدم فانه يتعين على الدول العربية العمل بقدر طاقتها ، ومن خلال استخدام تحالفاتها الدولية على ابقاء اثيوبيا ضعيفة ، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال التأييد والمساعدات للسودان ، ولثوار اريتريا ،

وجيبوتى ، والصومال ، وثوار أوجادين ، والا فان البديل سيكون خطيرا ويتمثل فى تقليص الوجود العربى فى منطقة القرن الأفريقى ، كما يجب على الدول العربية وهى تقدم مثل هذا الدعم أن تضع فى اعتبارها أن كافة الدول الأفريقية تساند الموقف الاثيوبى ، ثم ان بعض الدول العربية (ليبيا واليمن الجنوبى) يدعم هذا الموقف أيضا الأمر الذى يفرض عليها محاولة ايجاد اطار ملائم لتقديم هذا المدعم حتى لا تتعرض العلاقات العربية الافريقية للمزيد من المشكلات ، كما يفرض عليها السعى لاقناع كل من ليبيا واليمن الجنوبى بمغبة مساندتهما للموقف الاثيوبى •

| Converted by Hiff Combine - ( | (no stamps are applied by registered ve | asion) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               | •                                       |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |
|                               |                                         |        |

# التاب الساليع

# صراع القوتين العظميين في منطقة القرن الافريقي

مقدمة:

تضم منطقة القرن الافريقى الدول الثلاث التالية: الصومال واثيوبيا وجيبوتى و وتنبثق اهمية هذه المنطقة دوليا ، من حساسية موقعها الجغرافى فهى تتحكم فى مدخل البحر الاحمر الذى يعتبر أحد طريقى مرور شاحنات البترول من الجزيرة العربية الى اوربا والولايات المتحدة الامريكية ، ماره بقناه السويس ، كما تطل هذه المنطقة على المحيط الهندى حيث تتواجه اساطيل القوتين العظميين ،

وتعانى منطقة القرن الافريقى ، منذ سنوات طويلة ، من صراعات داخلية خطيرة اهمها قضيتى توحيد الصومال واستقلال اريتريا ، وتستغل الدولتان العظميان هذه الخلافات ، لتنفذا الى المنطقة وتكسبا مناطق نفوذ جديده وتحكما استراتيجيتهما ، ليس فقط فى القارة الافريقية بل فى منطقة الشرق الاوسط أيضا ، ويلعب الاتحاد السوفيتى ، بمساعدة كوبا والمانيا الشرقية الدور الرئيسى فى منطقة القرن الافريقى ، وتسمى الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحدى السموفيتى ، وبطبيعة الحال ، لكل المتحدة الدول أهداف ومصالح تسعى لتحقيقها ،

وعلى ذلك يمكن تقسيم الموضوع الى النقاط التالية:

أولا: دراسة موجزة لاهم القضايا الاقليمية فى القرن الافريقى وظروفها الاجتماعية والسياسية •

ثانيا: تأصيل الصراع بين القوتين العظميين وربطه بالقضايا الداخلية للمنطقة وذلك في اطار التوازن الدولي .

ثالثًا : تصور مستقبلي لهذا الصراء •

## اهم القضايا الاقليمية في القرن الافريقي

يترتب على الاهمية الدولية للقرن الافريقى ، أن اصبحت الدول العظمى تهتم اهتماما كبيرا بمراقبة الاحداث السياسية فى المنطقة ، تلك الاحداث التى قد تخدم أهداف الدول العظمى فى النفاذ الى شرق القارة الافريقية • وأهم القضايا الداخلية التى أدمت شعوب القرن الافريقى والتى ساهمت بالفعل فى ادخال القارة الافريقية فى لعبة التوازن الدولى ، مى قضيتا الحدود الصومالية بين الصومال من جهة واثيوبيا وكينيا من جهة أخرى ، واستقلال اريتريا بين الحكومة الاثيوبية من جهة والثوار الاريترين من جهة أخرى • ويجدر بنا ، قبل دراسة الصراع بين القطبين الدوليين أن تتناول بايجاز الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية لهاتين القضيتين •

### القضية الصومالية:

تتمثل القضية الصومالية فى رغبة الشعب الصومالى ــ داخل وخارج الحدود الصومالية الحالية ــ فى الوحدة الكاملة • وتصلم هذه الرغبة بالحدود الرسمية للدول الافريقية ، تلك الحدود المصطنعة التى خطها الاستعمار الاوربى وهو يقسم مناطق تفوذه فى القارة (\*) •

ويمكن تقسيم المجتمع الصومالى الى طبقتين متقاربتين : طبقة تمثل الفالبية العظمى من افراد الشعب ، ذوى الانماط الانتاجية المختلفة والدخول المنخفضة ، وهذه الفئات هي الفلاحون والرعاة والعمال باختلاف تخصصاتهم وصغار التجار والغالبية العظمى من رجال الدين ، وتضم الطبقة الاخرى عددا قليلاً من الصوماليين من التجار المتوسطين

<sup>(</sup> انظر تفاصيل هذا الموضوع من ص ٣٠ الى ص ٣٣ من البحث .

المتوسطين والمثقفين وكبار المسئولين فى الدولة • ويتمع افراد هذه الطبقة بمستوى معيشة متوسط (١) •

اذن فقضية الطبقية فى الصومال قضية مصدودة الاهمية ويبدو للباحثة ان الفكر الاشتراكى فى الصومال لم يكن نتاجا لصراع طبقى ، بل كان ثمرة تفكير جماعة من المثقفين تأثروا بالافكار اليسارية وبجدوى تطبيق هذه الافكار لدفع عجلة التقدم فى البلاد ، ورفع مستواها الاقتصادى ، وكانوا فى ذلك متأثرين بتجربة الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية ، ويختلف الشعب الصومالى فى ذلك عن الشعبيين الاثيوبى والاريترى اللذين عانا من الاقطاع والبرجوازية ،

## القضية الاريترية:

تتمثل المشكلة الاريترية فى خلاف فى وجهات النظر بين أثيوبيا من جهة والشعب الاريترى من جهة أخرى ، حول هوية اريتريا • فبينما تدعى الحكومة الاثيوبية أن اريتريا كانت دائما اقليما من اقاليم الامبراطورية الاثيوبية اعيد اليها سنة ١٩٦٢ ، يطالب الثوار الاريتريون بالاستقلال على اساس ان للشعب الاريترى هوية ووجودا مستقلين عن الدولة الاثيوبية •

واذا عدنا الى التاريخ تتلمس جذور المشكلة ، وجدنا ان الامبراطورية الاثيوبية لم تبسط سيطرتها المباشرة على اريتريا الا نادرا ، وقد تمثلت تلك السلطة فى غزوات متفرقة على المنطقة يتم خلالها الاسستيلاء على المحاصيل والاغنام ، ولم تكن ابذا فى شكل سلطة مركزية لامبراطور اثيوبيا على اقليم اريتريا ، وفى سنة ١٨٦٩ بدأ الوجود الايطالي فى اريتريا فى شكل شركة تجارية خاصة ، ثم تطور حتى وصل الى الشكل الاستعماري العسكرى الذي اعترفت به الحبشة سنة ١٨٨٩ ، ولم تتكون

<sup>—</sup> Decraene, Philippe, L'expérience socialiste somalienne, (۱)
Berger - Levrault, Paris, 1977, p. 20.
(م. القرن الافريقي)

الوحدة الاقليمية الاريترية باسسها الحالية ، الا على ايدى الاستعمار الايطالى الذى ظل مسيطرا على اريتريا حتى انهزمت ايطاليا عسكريا سنة ١٩٤١ فانتقلت اريتريا الى الادارة البريطانية ٠

وبعد الحرب العالمية الثانية ، اجتمعت الدول الاربعة العظمى لتقسيم التركة ، وبعد مناقشات فى الامم المتحدة استمرت من سنة ١٩٤٨ حتى سنة ١٩٥٠ ، اخذت الهيئة الدولية باقتراح الولايات المتحدة الامريكية ، بضه اريتريا الى اثيوبيا فى اتحاد فيدرالى ، وقد اعدت لجنة تقصى الحقائق التى بعثت من الهيئة الدولية الى اريتريا ، تقريرا يقول ان اغلبية الشعب الاريترى يوافق على هذا الحل ، وعليه اتخذت الجامعية العامة للامم المتحدة قرارا فى صالح الاتحاد الفيدرالى بين اثيوبيا واريتريا ،

غير ان الامبراطور هيلاسلاسى لم يكتف بهذه النتيجة ، بل سعى حتى توصل الى الضغط على البرلمان الاربترى سنة ١٩٦٢ لكى يتخذ قرارا بالاغلبية فى صالح الوحدة الكاملة مع اثيوبيا ، وهكذا فقدت اربتريا الحكم الذاتى الذى كانت تتمتع به واصبحت مجرد اقليم داخل الامبراطورية الاثيوبية ،

غير أن التركيب الثقافي والاقتصادي والسياسي للشعبين الاريتري والاثيوبي كان مختلفا ( إلى الله و المنقو الله الوجود الايطالي على النمو الاقتصادي وانشاء المصانع وتمهيد الطرق ونشر التعليم ، فتكونت طبقات من العمال والمثقفين ، كما عاونت الادارة البريطانية على ارساء نظام ديمقراطي برلماني ، وسمحت بقيام الاحزاب السياسية ، وفي نفس هذا الوقت كانت الامبراطورية الاثيوبية مازالت تخضع لنظام اقطاعي رجعي ، وقد خلق هذا التباين بين ظروف الشعبين شعورا بالتميز عند الاريتريين ساعد على ازكاء رغبتهم في الانفصال عن الامبراطورية ، وقد تبلور هذا

<sup>(</sup> الله عام الاختلافات ، يتشابه الشعبان في عامل هام الا وهو الهيكل الاجتماعي فكلاهما عرف الاقطاع والبرجوازية الراسمالية .

الاحساس فى حركة ايجابية تمثلت فى ميلاد جبهة تحرير اريتريا ، التى قادت الكفاح المسلح ضد الامبراطور ، ثم الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا سنة ١٩٧١ • وتجمع بين الجبهتين رغبة واحدة فى الاستقلال عن اثيوبيا وذلك رغم الخلافات العديدة التى تفرق بينهما (١) ، والتى تتمثل بالاساس فى الايديولوجية والتوجهات الدولية • وفى سنة ١٩٨١ بلغت هذه الخلافات حد ان طاردت الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا الجبهة الاخرى حتى حدود السودان ، واتفردت هى بالعمل الثورى على الارض الاريترية • وتناضل هذه الجبهة فى اتجاهين :

الاول : الكفاح لتحرير الارض الاريترية •

والثانى: محاولة تغيير وجه المجتمع القديم فى المناطق المحررة من اريتريا، وتطبيق النظام الاشتراكى فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية •

ومن ناحية اخرى ادرك الجانب الاثيوبي الاهمية الاستراتيجية والاقتصادية لاريتريا فأصر على ابقائها ضمن أرضه و وظل هذا الموقف قائما حتى بعد الثورة الاشتراكية الاثيوبية و غير أن الحكومة الاثيوبية الجديدة اعترفت ان الاريتريين قد عانوا الكثير من ظلم الامبراطور السابق ولذا كان من حقهم ان يثوروا ضده و اما الان وقد سقط النظام الرجعي وحلت محله حكومة ثورية واعدى الاريتريين ان يظلوا متحدين مع اثيوبيا في ظل دولة اشتراكية واحدة (٢) و وجدير بالذكر ان منظمة الوحدة الافريقية تساند اثيوبيا في هذا الرأى و

<sup>--</sup> Fenet, Alain et Autres, La question de l'Erythrée, Presses (1) Universitaires de France, Paris, 1979, pp. 31-35

Lefort, René, Ethiopie, la révolution hérétique, Maspéro, (γ)
 Paris, 1981, pp. 105-106.

## الصراع بين القضايا الاقليمية والتوازن السدولي

#### الولايات المتحدة الامريكية:

لم تشكل القارة الافريقية في الستينات أهمية كبيرة بالنسبة للاستراتيجية الدولية • فمن ناحية ، لم يكن نفوذ الاتحاد السوفيتي في قلب القارة قد وضح رغم وجوده في الشمال في مصر ومساعداته لبعض حركات التحرر الافريقية • ومن ناحية اخرى كانت الولايات المتحدة ، في ذلك الحين ، مشغولة بتورطها في حرب فيتنام وبمشكلات الشرق في ذلك الحين ، مشغولة بتورطها في حرب فيتنام وبمشكلات الشرق الاوسط • وكانت تظن ان نظامي الحكم القويين في جنوب افريقيا وفي روديسيا ، يساندهما الاستعمار البرتغالي في انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو ، سيحافظان لفترة زمنية طويلة على مصالح الغرب في المنطقة •

ولم تنتبه الولايات المتحدة لخطورة التواجد السوفيتي على نفوذها ومصالحها في افريقيا جنوب الصحراء ، الا بعد انسحاب البرتفال من مستعمراته الافريقية ابتداء من سنة ١٩٧٤ • وقد حاولت الولايات المتحدة ان تحارب النفوذ السوفيتي في هذه المنطقة ، وذلك باستقطابها احدى جبهات التحرير الانجولية وهي الجبهة الوطنية لتحرير انجولا ( FNLA ، . ولكن هذه المحاولة جاءت متأخرة وانتصرت الحركة الشعبية لتحرير انجولا ( MPLA ) بمساندة الاتحاد السوفيتي، واعترفت بها منظمة الوحدة الافريقية (۱) •

وسرعان ما استقر الاتحاد السوفيتى ايضا فى القرن الافريقى ، وذلك بتواجده بثقل عسكرى كبير فى الصومال ثم فى اثيوبيا • وأمام هذا المد السوفيتى فى شرق وجنوب افريقيا وجدت الولايات المتحدة الامريكية تفوذها ينحصر عن جزء هام وحساس استراتيجيا من القارة ، واصبح

<sup>—</sup> Whitaker, Jennifer Seymour, «Introduction : l'Afrique (1) et les intérets américains», Les Etats-Unis et l'Afrique : les intérêts en jeu, Karthala, Paris, 1981, pp.1-19.

تشبثها بجنوب افريقيا أقوى من اى وقت مضى ، لا سيما وان الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والموقع الاستراتيجى لجمهورية جنوب افريفيا يفيدان الولايات المتحدة والغرب فى المحافظة على مصالحهما فى هذه البقعة من القارة ، اما بالنسبة للقرن الافريقى ، انحصر وجود الولايات المتحدة فى الصومال ، حيث تهدف الى المحافظة على التوازن الدولى فى المحيط الهندى ، يساندها فى ذلك الوجود الفرنسى فى جيبوتى ،

وتتركز اهداف الولايات المتحدة الامريكية فى القرن الافريقى فى ثلاثة عوامل:

#### أولاً: حماية طريق النفط:

يسمح الموقع الجغرافي المتميز للقرن الافريقي بمراقبة وتأمين الشاحنات البترولية القادمة من دول الخليج متجهة الى الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية التى مازالت تعتمد اعتمادا كبيرا في صناعاتها على بترول دول الخليج وفي واقع الامر، هناك طريقان لمرور شاحنات البترول، احدهما طريق قناة السويس والاخر يحاذي الشهواطيء الغربية للقارة الافريقية، عابرا المحيط الاطلسي الى الدول الاوربية المستهلكة والثابت ان طريق البحر الاحمر اقصر واسرع وارخص طريق للشهمن التجاري ولشحن البترول (١) و غير ان غلق قناة السويس في اعوام ١٩٥٦ و ١٩٦٧ بسبب الحرب بين مصر واسرائيل، دفع الدول التي تأثرت مصالحها بهذا الغلق الى التفكير في استخدام شاحنات بترولية ضخمه ، تتحمل الرحلة الطويلة في المحيطين الهندي والاطلسي ، عبر رأس الرجاء الصالح ، وتنقل السويس في عدة رحلات والسويس في عدة رحلات و

<sup>(</sup>۱) عاطف السيد ، البحر الاحمر والعالم المعاصر ـ دراسة تاريخية سياسية استراتيجية ـ دار عطوة للطباعة ، القاهرة ، سنة ١٩٨٣ ، ص ٢٣ .

وبذلك تكون قد غطت جزءا كبيرا من الفرق فى التكلفه بين الطريقين • ومع ذلك اخفق طريق رأس الرجاء الصالح فى تقديم البديل المناسب لطريق قناة السويس فللطريق الاخير ميزات تجارية وعمرانية وملاحية وتتفوق على طريق رأس الرجاء الصالح •

ثانيا: المحافظة على توازن القوى في المحيط الهندي والبحر الاحمر:

احدث الانقلاب العسكرى فى اثيوبيا ، وتغيير نظام الحكم من نظام رجعى الى نظام تقدمى ، تغييرا كبيرا فى الادوار الدولية فى منطقة القرن الافريقى ، فأمام تقلص نفوذ الولايات المتحدة الامريكية فى اثيوبيا ، لم تجد أمامها الا ان تساند الصومال ، رغم توجهه الاشتراكى ، وذلك للمحافظة على التوازن الدولى فى المحيط الهندى ، وقد نجحت الولايات المتحدة فى ٢٣ اغسطس سنة ،١٩٨٠ فى الحصول على تسهيلات عسكرية فى قاعدة بربرة وميناء قسمايو ومقديشيو على المحيط الهندى مقابل مساعدات عسكرية واقتصادية للصومال ،

غير ان هذه المساعدات تخضع لشرط هام وهو تعهد الصومال استخدامها فى اغراض دفاعية فقط • ويعود هذا الموقف المهادن للولايات المتحدة حيال مشاكل الحدود الصومالية الى الاسباب التالية (١):

١ ــ تهتم الولايات المتحدة بالاحتفاظ بعياد اثيوبيا كحــد أدنى للعلاقات بينهما وذلك للاهمية السياسية ، الى جانب الاهمية الاستراتيجية التى تمثلها اثيوبيا ، فهى من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية ولها ثقل سياسى كبير بين دول القارة الافريقية ،

٢ ــ ترتبط الولايات المتحدة الامريكية وكينيا بعلاقات عسكرية واقتصادية ؛ وتشجيع الصومال على استعمال القوة فى اقليمى هود

<sup>(</sup>۱) تصریح لنائب وزیر الدولة الامریکی للتسئون الافریقیة ریتسارد مورفی ۲۱ اغسطس سنة ۱۹۸۰ ، نشر فی :

<sup>- --</sup> Politique Africaine, Mai 1981, Karthala, Paris, pp 74-75.

والاوجادين ، يعنى السماح له بتنفيذ نفس السياسة فى الاقليم الشمالى الكيني . I.N.D. وهذا ما لا ترضاه الحكومة الكينية •

٣ - تهتم الولايات المتحدة الامريكية بالتنسيق مع اكبر عدد ممكن من الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية ، لا سيما النظم المعتدلة منها • وجدير بالذكر ان المنظمة ترفض مبدأ تعديل الحدود الرسمية بين الدول الافريقية ، كما لا توافق على حل المشاكل الافريقية بالقوة المسلحة • ولا يفوتنا ان نشير الى ان المغرب وزائير من الدول التى تعانى من هذه المساكل • وتمثل هاتان الدولتان ركيزتين هامتين للنفوذ الامريكى فى القارة الافريقية • فيسيطر المغرب مع بريطانيا على ممر جبل طارق الذى تستعيض به الولايات المتحدة الامريكية عن فقدها لباب المندب ؛ أما زائير فتعطى للنفوذ الغربي فرصة التواجد فى قلب القارة الافريقية •

## ثالثا : المحافظة على اريتريا بعيدا عن التيار العربي :

تنبع الاهمية الدولية للقضية الاريترية من الموقع الجغرافي المتميز لاريتريا • فهى تقع في جنوب غرب البحر الاحسر ، قريبه من باب المندب ، وتعتبر المنفذ البحرى الوحيد لاثيوبيا • لذا تهتم الدولتان العظميان بهوية السلطة السياسية القابضة على مقاليد الحكم في هذه المنطقة . وقد اتضح في السنوات الاخيرة الوجه العربي للثورة الاريترية • فمهما اختلفت اتجاهات الثوار بين التيار التقدمي والتيار المحافظ ، وبين الديانة الاسلامية والديانة المسيحية ، فهى في نهاية الامر ذات توجه عربي ، شجعته واكدته المساعدات الكبيرة التي تقدمها السعودية وبعض الدول العربية الاخرى الي الثوار الاريتريين • فاذا انتصرت الثورة الاريترية وانتزعت استقلالها من الدولة الاثيوبية ، أكدت بذلك الهوية العربية للبحر الاحمر • فاذا استطاعت الدول العربية ومعها اريتريا المستقلة ، ان تحكم خطة موحده لحماية امن البحر الاحمر ، أصبح أمن اسرائيل في خطر ، مما يهدد مباشرة المصالح الامريكية في الشرق الاوسط .

وقد سعت اسرائيل ، في اطار المحافظة على التوازن في منطقة الشرق الاوسط والبحر الاحمر ، الى الانصال بدول شرق افريقيا ، وبخاصة اثيوبيا ، وذلك بعد ان انتزعت حق المرور في خليج العقبة بعد العدوان الثلاثي على مصر سسنة ١٩٥٦ • فالوجود الاسرائيلي في اثيوبيا على الشواطيء الاريترية ، يسمح لها بعراقبة باب المندب الذي يتحكم ، مع خليج العقبة ومضايق تيران في الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر ، كسا يسهل الاتصال بالدول الافريقية حيث تسعى الى فتح اسواق تواجه بها المقاطعة الاقتصادية العربية • وقد عرضت اسرائيل على اثيوبيا السماح بوجود عسكرى اسرائيلي في جنوب البحر الاحمر على الشدواطيء الاريترية • مقابل تقديم دعم كبير للبحرية الاثيوبية يتمثل في تدريب القوات البحرية الاثيوبية مجانا وتزويدها بزوارق وبعض الصواريخ البحرية وشبكة رادار تقام على مدخل البحر الاحمر ، هذا بالاضافة الى الثورة الاريترية • فقا الجيش الاثيوبي على حرب العصابات وذلك لمواجهة تدريب بعض فرق الجيش الاثيوبي على حرب العصابات وذلك لمواجهة الثورة الاريترية •

وبناء على ما تقدم ، يتضح لنا ان استقلال اريتريا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية والكتلة الغربية ، ويظل هذا الواقع صحيحا حتى بعد تغيير تظام الحكم فى اثيوبيا ، فتعتقد الباحثة ان الولايات المتحدة الامريكية ، تفضل ان تبقى اريتريا اقليما فى اثيوبيا التقدمية التى تعتبر الدولة الوحيدة غير العربية التى تطل على البحر الاحمر ، والتى تربطها علاقات صداقة وتعاون باسرائيل ، على ان تتحول الى دولة مستقلة تربطها باستراتيجية عربية موحدة قد تهدد مصالح الغرب فى الشرق الاوسط ،

#### الاتحاد السوفيتي:

يسعى الاتحاد السوفيتي من بداية الخمسينات الى كسب مناطق تفوذ في القــارة الافريقية ، التي ظلت لفترة طويلة مغلقة على الدول الاوربيــة

الغربية و وهدف من وراء ذلك الى تحقيق اهداف عامة تتعلق بالقارة الافريقية ككل واهداف خاصة بالقرن الافريقى ، موضوع دراستنا و قد ازدادت اهمية القرن الافريقى في هذا المجال حين بدأت تتضح تدريجيا في مصر الباب الشمالي للبحر الأحمر عوامل طاردة للنظام الاشتراكي وللتعاون مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وقد تمثلت هذه العوامل في التطبيقات الاقتصادية وفي السياسة الخارجية للحكومة المصرية ، التي سرعان ما اتضحت اتجاهاتها بعد حرب اكتوبر سنة ١٩٧٣ وتبلورت في صورة الانقتاح الاقتصادي والارتباط بالاستراتيجية الغربية و

ويمكن ايجاز اهم الاهداف السوفيتية فى القرن الافريقى فيما يلى:
أولا: مراقبة طريق النفط: لا يعتبر الاتحاد السوفيتى حتى الان،
دولة مستوردة للنفط و الا ان من المتوقع فى السنوات القادمة، ان تزداد
حاجاته الى هذه السلعة الاستراتيجية الهامة ويضطر الى شراء بترول
الشرق الاوسط لاستخداماته الصناعية والعسكرية و دخول الاتحاد
السوفيتى سوق النفط العربى كمشتر، يعتبر تحجيما للمصالح البترولية
الغربية و

ثانيا: الوصول الى البحار الدافئة ، والاسواق الافريقية والاسيوية حيث يرغب الاتحاد السوفيتى فى فتح منافذ تصريف لمنتجاته المدنية والحربية .

ثالثا: الحصول على قواعد واماكن للتصنت في المحيط الهندى ، الذي يشكل اهمية امنية كبرى للاتحاد السوفيتي وذلك لقربه من حدوده الجنوبية ولقربه ايضا من الشرق الاوسط .

رابعا: التحكم فى تسرب النفوذ الصينى الى افريقيا ، هذا النفوذ الذى اصبح محسوسا وبخاصة فى شرق افريقيا (١) .

<sup>--</sup> Chaliand, Gérard, L'enjeu africain, géostratégie des puis- (1) sances, Edition Complexe, Paris, 1980, pp. 68-69.

وقد استطاع الاتحاد السوفيتى تحقيق جزءا لا يستهان به من للنه الاهداف وذلك على مراحل متتالية ، تمثل حلقات فى خطة استرانيجيه محكمة ، وتعتبر سنة ١٩٥٥ هى بداية الدخول السوفيتى فى القارة الافريقية ، وذلك عقب صفقة الاسلحة التنبيكية الى مصر ، ويمكن اعتبار ان الخطة السوفيتية فى هذه المرحلة كانت انتظار اخطاء الغرب ومحاولة الاحلال محله وتقليص نفوذه فى القارة ،

وفى خلال الستينات انتقلت الاستراتيجية السوفيتية من الترف وانتظار اخطاء الغرب ، الى سياسة اكثر ايجابية وهى مساعدة الحركات الثورية فى القارة وابراز القوة العسكرية السوفيتية فى الميدان ، سواء كان ذلك فى شكل اسلحة او خبراء ، وقد ساعد فى استكمال هذه الحلقة من الخطة ، وجود بعض الزعماء الافارقة التقدميين امشال عبد الناصر ونكروما ومديبوكيتا وزيرى وسيكوتورى ، وفيما يختص بالفرن الافريقى استطاع الاتحاد السوفيتى ان يتصل بالصومال وبالجبهات الاريترية وان يقدم لها بعض المعونات العسكرية الضرورية للنضال ضد الحكم الامبراطورى الاثيوبى ، وكانت النتائج المترتبة على سياسة الاتحاد السوفيتى فى القرن الافريقى ان كسب منطقة نفوذ على شاطىء المحيط الهندى ، وفى نفس هذا الوقت كان يعمل على الاستقرار فى عدن على الشرقى لباب المندب ،

وفى اوائل السبعينات ، وبعد اختفاء بعض الانظمة التقدمية فى القارة وما ترتب على ذلك من تلقص النفوذ السوفيتى فى هذه الدول (غانا ومصر) ، انتقل الاتحاد السوفيتى الى مرحلة ثالثة تتميز بتقديم مصلحته الذاتية كقوة عظمى ، على المصلحة الايديولوجية للثورة الاشتراكية ، واخذ يسعى الى اقامة علاقات طيبة مع الدول الافريقية بصفة عامة ، بعض النظر عن هوية ظامها السياسى : وتقدم مثالا على ذلك الاتفاقات الاقتصادية بين الاتحاد السوفيتى والمغرب ،

وفى سنة ١٩٧٤ سقط النظام الامبراطورى فى اثيوبيا ، وحل محله نظام ذو صبغة تقدمية ، وقد اعتبر هذا الحدث من اهم الاحداث التى سمحت للاتحاد السوفيتي بالتواجد بثقل كبير فى القرن الافريقي ،

وفى سنة ١٩٧٧ حاول الاتحاد السوفيتى ان ينهج سياسة جريئة الا وهى ضم القوى التقدمية فى القرن الافريقى ، وهى الصومال والنظام الجديد فى اثيوبيا واريتريا فى اتحاد كنفدرالى يرتبط بعلاقات وثيقة بالاتحاد السوفيتى ، ولما لم يفلح فى تحقيق هذا الهدف قرر الاتحاد السوفيتى ان يرتبط كلية بالنظام الاثيوبي ويدعمه ضد الثوار الاريتريين والثوار فى الاوجادين ، ووقع مع الحكومة الاثيوبية معاهدة صداقة وتحالف سنة المهرد (١) ،

ويعود تفضيل الاتحاد السوفيتى لاثيوبيا فى تحالفاته فى المنطقة الى اسباب سياسية واستراتيجية وايديولوجية ، نذكر منها ثقلها السياسى فى القارة ، وموقعها الجغرافى فى مواجهة عدن مما يسمح للاتحاد السوفيتى باحكام سيطرته على المدخل الجنوبى للبحر الاحمر ، ومن ناحية اخرى يناسب التركيب الطبقى للمجتمع الاثيوبى التطبيقات الاشستراكية بينما يكاد الصومال ان يخلو من التناقضات الاجتماعية الحادة (٢) ،

## تصور مستقبلي للصراع بين القوتين العظميين في القرن الافريقي

يتضح لنا من الدراسة السابقة ، ان الاتحاد السوفيتي قد تفوق على الولايات المتحدة الامريكية في منطقة القرن الافريقي • ويعود هـذا

Algright, David, «Moscow's African policy of the 1970 (1)
 «Africa and International Communism. The Macmillan Press Ltd.
 London 1980, pp. 55-66.

<sup>:</sup> الزيد من التفاصيل عن الطبقات في الصومال انظر:
Adam, Hussein and Sheikh Omar, Mohamed «Reflections on the Somali working Class», Halgan, No. 8, june 1977. the Somali Revolutionary socialist Party Mogadishu, pp. 12-15.

التفوق ، بالدرجة الاولى ، الى وجود انظمة وطنية ثورية ذات توجبه اشتراكى على رأس السلطة فى الدولتين اللتين تفجرت فيهما القضايا التى شغلت وما زالت تشغل تلك المنطقة ، فحين احتاج الصومال ثم اثيوبيا الى المعونة الخارجية استعانا بالاتحاد السوفيتى ، باعتباره القوة العظمى الاشتراكية التى ساعدت الحركات التحزرية فى العالم للخلاص من الاستعمار الغربى او لاسقاط الانظمة الوطنية الرجعية ، وقد يتفق هذا التوجه للسلطة فى القرن الافريقى مع ميول شعوب المنطقة التى فقدت الثقة فى السياسة الغربية ، التى ما زالت تحمل اثقال تاريخها الاستعمارى فى القيارة ،

ويأتى بعد هذا العامل عوامل أخرى اكدت على التفوق السوفيتى ف المنطقة و فسياسة الوفاق بين القطبين تجعل الولايات المتحدة الامريكية تتراخى عن الدفاع المكثف عن افريقيا و فهذه القارة تمثل من الناحية الامنية و اهمية ثانوية بالنسبة لها فهى تهتم فى المقام الاول اوروبا ثم بآسيا و اضف الى ذلك التأثير السلبى للحرب الفيتنامية على الرأى العام الامريكي والذي جعل الولايات المتحدة الامريكية لا ترغب فى التدخل المباشر فى افريقيا و كما ان تمسك الولايات المتحدة الامريكية بالتحدة الامريكية بيعلها تمتنع عن مهاجمة الاتحاد السوفيتي من الجبهة الصومالية و

وامام هذا الواقع السياسي الذي يعكس تتيجة صراع القوى الكبرى في منطقة القرن الافريقي ، يجدر بنا أن نحاول تصور مستقبل هذا الصراع ، ومحاولات القطبين ترجيح ميزان القوى في صالح كل منهما .

يمكن ايجاز هذا التصور بالنسبة ثلاتحاد السوفيتي في النقاط التالية :

أولا: سيحاول الاتحاد السوفيتي الحفاظ على مكاسب في المنطقة وزيادتها ، بأن يحيى ، على سبيل المثال ، فكرة اتحاد ، له نظام اشتراكي ،

ويجمع بين الصومال واثيوبيا واريتريا ، ويمكن ان يضم جيبوتي وعدن .

ثانيا: ربما حاول الاتحاد السوفيتى تقوية الهيكل الاشتراكى لنظم الحكم فى دول القرن الافريقى، فقوة النظام واستمراريته، تخدمان مصالح الاتحاد السوفيتى اكثر من الاعتماد على صداقة القيادات السياسية، أو على المعونات العسكرية وحدها وللاتحاد السوفيتى تجارب سابقة فى هذا الشأن نذكر منها صداقته لعبد الناصر ونكروما، التى لم تستطع حماية الوجود السوفيتى فى هاتين الدولتين، بعد رحيل الزعيمين، والمساعدات العسكرية الكبيرة، التى قدمها لمصر والصومال، والتى لم تفلح فى استيعاب النظم الحاكمة فى هذه الدول و

ثالثا: بالنسبة للمساعدات الاقتصادية ، من المعتقد ان الاتحاد السوفيتي سيكون اكثر مرونة واقل فعالية في هذا المجال ، وذلك بسبب هيكله الاقتصادي الداخلي الذي يعجز عن سد الاحتياجات الاقتصادية الضخمة اللازمة لدفع التنمية في هذه الدول ( فهو يركز بالاساس على تنمية قدراته العسكرية والنووية ) ، لذا ربما ترك الغرب يتقدم عليه ، على الا تضغط المساعدات الاقتصادية الغربية على الاظمة الاشتراكية لتغييرها كما حدث في غينيا ، غير ان هناك تحفظات على السعى السوفيتي لزيادة قوذه في المنطقة :

أولا: قد تفقد منطقة القرن الافريقى الثقة فى صدق المساعدات السوفيتية وتجردها من الصبغة الاستغلالية ، وذلك تتيجة للتناقض الذى أوقع الاتحاد السوفيتى نفسه فيه ، بمساعدة اثيوبيا على اضعاف جبئة التحرير الشعبية الاريترية ، وهى التنظيم الشعبى الذى يطبق الفكر الاشتراكى بفعالية كبيرة فى المناطق المحرره من اريتريا ، ويؤكد هذا التناقض ان الاتحاد السوفيتى قد قدم مصلحته الذاتية ، كقوة دولية ضارية ، على اهدافه الايدولوجية فى المنطقة ،

ثانيا: ربما حمل المستقبل حلولا لقضايا القرن الافريقى لا تتفق ومصالح الاتحاد السوفيتى ، كأن تستقل اربتريا ، وتنضم الى الدول العربية المطله على البحر الاحمر ، وكنها ظم معتدلة فيما عدا اليسن الجنوبية ، ولا نقول ان هناك خطه عربية ، ولا حتى غربية تستطيع ان تمنع مرور الاتحاد السوفيتى فى هذه البحار ، ولكنها بلا شك ، يمكن ان تقلل من نفوذه فى المنطقة ،

أما الولايات المتحدة الامريكية فيمكن تصور اهم ردود افعالها فى النقاط التالية:

أولا: الاستمرار في حث الصين على النفاذ الى شرق افريقيا • ثانيا: تأكيد وتكثيف الوجود الفرنسي في جيبوتي •

ثالثا: المساعدة في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة ، لاسيما وان الولايات المتحدة متفوقة على الاتحاد السوفيتي في هذا المجال .

رابعا: قد يتبادر الى اذهاننا ان الولايات المتحدة ، فى محاولة لاضعاف الاتحاد السوفيتى ، ستضغط لحل المشاكل الداخلية للمنطقة التى ساعد تأزمها على دخول الاتحاد السوفيتى فى القرن الافريقى غير أنه ، فى رأيى ، لن تمثل الحلول الواقعية لهذه القضايا مصلحة للولايات المتحدة الامريكية ، فأغلب الظن ان اضطرابات المنطقة ستنتهى اما الى حل عربى ، قد يهدد مصالح اسرائيل فى البحر الاحمر ، واما الى حل اشتراكى يؤكد نفوذ الاتحاد السوفيتى فى القرن الافريقى ،

واخيرا اقول ان الاضطرابات الداخلية فى منطقة القرن الافريقى ، ستظل لفترة زمنية طويلة تتجاذبها الاطراف الدولية • ولن تأتى الحلول الا بتعاون بين الحل العسكرى الذى ستؤكده احدى القوى الاقليمية المتصارعة ، والحل الدبلوماسى الذى لابد للقوى العظمى ان تشارك فيه للحفاظ على التوازن الدولى فى افريقيا •

#### الراجع العربية

عاطف السيد ، البحر الاحمر والعالم المعاصر ـ دراسة باربضة سياسية استرابيجية ، دار عطوه للطباعة ، القاهرة سنة ١٩٨٣ .

### الراجع الاجنبية

- Somali Working Class», Halgan, No. 8, june 1977, the Somali Revolutionary Socialist Party Mogadishu.
- Albright, David. Africa and International Communism, The Macmillan Press Ltd, London, 1980.
- --- Chaliand, Gérard, L'enjeu africain, géostratégie des puissances, Edition Complexe, Paris, 1980.
- Decraene, Philippe, l'expérience socialiste somalienne, Bergei Levrault, Paris, 1977.
- Fenet, Alain et Autres, La question de l'Erythrée, Presses Universitaires de France, Paris, 1979.
- Ghali, Boutros, Les conffits de frontieres en Afrique, Editions Techniques et économiques, Pairs, 1972.
- -- Lefort, René, Ethiopie, la révolution hérétique, Maspéro, Paris, 1981.
- --- Lewis, I.M., A Modern History of Somalia, Longman. London and New York, 1980.
- Samantar, Nicole Lécuyer, Mohamed Abdulle Hassan, Afrique Biblio Club, (ABC), 1979.
- Whitaker, Jennifer Seymour, Les Etats Unis et l'Afrique : les intérêts en jeu, Karthala, Paris, 1981.

دوريات:

- Politique Africaine Mai. 1984, Karthala, Paris.



## المتويسات

|            | ـــ التقديم                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | ــ المقدمة                                                      |
| صفحة       | الاقســم الاول                                                  |
|            | الاوضاع الداخلية                                                |
|            | الباب الاول: الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي                    |
| ٣          | ' المتدمة                                                       |
| ξ          | <ul> <li>التركيب الاجتماعى والانتصادى للشعب الضومالى</li> </ul> |
| 17         | ــ مبادىء الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى                       |
| 17         | ــ المذهب الفكرى للحزب                                          |
| 11         | ـــ السياسة الداخليّة للحزب                                     |
| 44         | ــ السياسة الخارجية للحزب                                       |
| ٣٦         | <ul> <li>تنظیم الحزب الاشتراکی الثوری الصومالی</li> </ul>       |
| ٣٧         | ـــ العضوية وشروطهـــا                                          |
| 41         | _ التحــويل                                                     |
| ξ.         | ـــ الهيكل التنظيمي                                             |
| <b>₹</b> ٣ | <ul> <li>الحزب والتنظيمات الجماهيرية</li> </ul>                 |
| ۲۶         | ــ الحزب والتوات المسلحة                                        |
| ξξ         | ـــ الخــاتمة                                                   |
| 01         | ــ المراجع                                                      |
|            | الباب الثاني : الديناميات السياسية في اثيوبيا                   |
| ٥٣         | ــ بتــدبة                                                      |
| 00         | ــ الفصل الاول: الميراث الامبراطوري                             |
| 10         | ــ البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع الاثيوبي                |
| ٦٧         | ب نشناة المسالة التومية                                         |
|            | _ الفصل الثاني : التغيير وممارسات الدرج                         |
| 79         | _ متدمة                                                         |
| ٧.         | ۔ مسار التغییر : فبرایر ۔ سبتمبر ۱۹۷۶                           |
| ی ۷۷       | _ سياسات الدرج تجاه الواقع الاقتصادى الاجتماء                   |
|            | (م ١١ ــ القرن الافريد                                          |

| خحة   | a                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 90    | <ul> <li>الدرج والمشكلة التومية</li> </ul>                            |
| ۱ - ٤ | _، خاتہــة                                                            |
|       | القسسم الثساني                                                        |
|       | الصراعات الأقليمية والدولية                                           |
|       | الباب الثالث : مشكلات الاطراف العربية في منطقة القرن الافريقي         |
| 1.1   | مقدمة                                                                 |
|       | ــ الاطار النظرى للدراسة : النعريف بمنهج المصلحة                      |
| 111   | الوطنية                                                               |
| 111   | _ التعريف بالمطحة الوطنيــة                                           |
| ۱۱۳   | <ul> <li>المصالح الوطنية الاساسية</li> </ul>                          |
| 118   | ــ تحديد درجة كثانة المسلحة                                           |
|       | ــ طبيعة وكثانة المصالح الوطنية للاطراف العربية في                    |
| 117   | ــ منطقة القسرن الافريقي                                              |
| 111   | ـــ الســودان                                                         |
| 371   | ـــ اريتريا                                                           |
| ١٤.   | الصومال                                                               |
| ۱۳.   | — جيبوتي                                                              |
| ١٤.   | ـــ خاتهة                                                             |
|       | الباب الرابع: صراع القوانين العظميين في منطقة القرن الافريقي          |
| 184   | ـــ مقدمة                                                             |
| 111   | <ul> <li>اهم القضايا الاقليبية في القرن الافريقي</li> </ul>           |
| 111   | ـــ التضية الصومالية                                                  |
| 180   | ــ القضية الارتيريه                                                   |
| 111   | <ul> <li>الصراع بين القضايا الاتليبية والتوازن الدولى</li> </ul>      |
| 111   | ــ الولايات المتحدة الامريكية                                         |
| 101   | الاتحاد السونيتي                                                      |
|       | <ul> <li>تصور مستقبلى للصراع بين القوتين العظميين في القرن</li> </ul> |
| 100   | الانريتي                                                              |
| 101   | المراجسع                                                              |



تم الطبع بالمراقبة العامة لطيعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى المراقب العام البرنس حعوده حسين ۱۹۸۰/٥/۲۰

رقم الايداع: ٢٧٤٤ سنة ١٩٨٥

الترقيم الدولى: ٥ ـــ ١٦٢٠ ــ ٥٠ ـــ ٩٧٧



| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registen | ed version) |   |   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---|---|
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   | , |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             | • |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             | - |   |
| •                                                              |             |   | • |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                | •           |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |
|                                                                |             |   |   |